

www.helmelarab.net

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل ، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة الخربية ، لقب (رجل المستحيل) .

د. نبيل فاروق

١ \_ لقاء الأعداء ..

توقفت سيارة بيضاء فارهة أمام فيلا أنيقة في ضاحية هادئة من ضواحى مدينة (ستوكهولم) عاصمة السويد، وهبطت منها شقراء جميلة، رقيقة الملامح، تصفف شعرها بشكل يشبه نجمات السينها، ووقفت لحظة تتأمل الفيلا، وقد دست في خلالها سيجارة رفيعة في مبسمها الطويل، ثم وضعته بين أسنانها، على حين أسرع سائق سيارتها يشعل السيجارة بقداحته، ثم يقف بجوارها صامتا باحترام.

ونفثت هي دخان سيجارتها ، ثم قالت بهدوء وهي تخطو بخطوات رشيقة نحو الفيلا :

- ضع مسدسك على أهبة الاستعداد يا ( ختوس ) ، فما زلت غير مطمئة إلى صحة هذه الدعوة .

٥

ثم سارت بنقة نحو باب الفيلا ، وقرعت الجرس ، وسرعان ما فتح الباب ، وظهر على عتبته رجل أصلع يحمل ملامح حوض البحر المتوسط ، ابتهجت أساريره حين وقع نظره عليها ، وصاح بترحاب وهو يمد يده ليلتقط أصابعها الرقيقة بمودة :

\_ مرحبا يا دونا ( ماريا ) .. كم تسعدنى رؤيتك !! لقد قرأت بسعادة نبأ فرارك من السجن الإسبانى .. يا لك من عبقرية !!

التظرت دونا ( ماريا ) حتى قبل الرجل أطراف أصابعها بدبلوماسية ، ثم قالت وهي تخطو باطمئنان داخل الفيلا :

\_ يا للعجب !! أنت آخر من كنت أتوقع رؤيته هنا يا دون ( مايكل ) .. لقد تلقيت الدعوة من رجل آخر .

قال دون ( مايكل ) وهو يجلس على الأربكة بجوارها :

لقد تلقیت أنا أیضا دعوة مماثلة یا عزیزق ،
 ولکننی أعرف صاحبها ، فقد سبق أن تقابلنا من قبل .
 ثم تأمل ملامحها وهلة قبل أن يقول بإعجاب :

وبالمناسبة فهذا اللون الأشقر يبدو عجيبا عندما
 يقترن بلون بشرتك الأسمر

زوت دونا ( ماریا ) ما بین حاجبیها ، وهی تقول مامة :

لست سمراء إلى هذا الحد يا( مايكل) ، ثم إن هروبى من السجن يستلزم إجراء بعض التبذيل في ملاح

ضحك دون ( مايكل ) وهو يقول :

ولكن هذه السيارة البيضاء الفارهة ، وتصفيفة الشعر المثيرة ، هذه أمور لا تتاسب مع شخص يحاول التخفى ، وعدم لفت الأنظار .

تجاهلت دونا (ماريا) تعليق دون (مايكل) الساخر، وقالت وهي تخرج من حقيبتها الصغيرة برقية مطهية بعناية:



النفت ( دونا ) إلى مصدر الصوت بحدة ، ثم ضاقت عيناها الجميلتان وهي تتأمل صاحبه ..

لله لعمل .. لقد تلقيت هذه البرقية من شخص يعرفنى جيدا ، دعانى فيها للحضور إلى هذه الفيلا لمناقشة عمل يحتاج إلى اتحاد جميع الأفراد .. أصدقك القول : لقد أثارت هذه البرقية شكوكى فى البداية ، ولكن عدم إلقاء القبض على طمأننى إلى أن موسل البرقية لا يريد في سوءًا ؛ ولذلك حضرت .. ثم اعتدلت ، ووجهت نظراتها إلى دون ( مايكل )

م اعتدات ، ووجهت نظراتها إلى دون ( مايحل )

\_ تقول : إنك تعرف مرسل البرقية جيدا يا دون !.. من هو إذن ؟

سمعت دونا ( ماریا ) صوتا هادئا ، یأتی من خلفها قائلا :

\_ إنه أنا يا عزيزتي ( ماريا ) .

التفتت دونا إلى مصدر الصوت بحدة ، ثم ضاقت عيناها الجميلتان وهى تتأمل صاحبه .. كان رجلا عجوزًا ، أصلع الرأس ، أشيب السالفين ، له أنف

1

دون أن تبعد بصرها عن (حاييم ) ، وقالت بهدوء :

\_ لعلك تعنى .... أومأ (حاييم ) برأسه إيجابا ، وقال بصوت امتزج

فيه الحقد الشديد بالكراهية المفعمة :

\_ نعم أيتها الفاتنة .. إننى أعنى ألد أعدائنا جيعا .. هذا الشيطان المصرى المسمى (أدهم صبرى).

التمعت عينا دونا ( ماريا ) بغضب عند سماعها اسم ( أدهم صبرى ) ، على حين ضغط دون ( مايكل ) على أسنانه بقوة ، أصدرت صريرا مسموعا ، ثم قال

ببطء : \_ هل جمعتها هنا من أجل هذا الشيطان يا سنيور

\_ هل جمعتا هنا من اجل هذا السيطان يا سيو ( حايم ) ؟

عاد (حايم) يومئ برأسه إيجابا، وهو يتأمل بابتسامة نصر ذلك الأثر الذى تركه ذكر اسم (أدهم صبرى) على ملامحها، ثم قال:

أجدع ، وعينان ضيقتان ، تتم ملامحه عن الخبث والدهاء ، يجلس على مقعد متحرِّك ، من ذلك الدوع الذى يستخدمه المعوِّقون .

وبعد فترة من الصمت قالت ( دونا ) وهي تتأمل الرجل :

\_ هل أعرفك يا سنيور ؟

ابتسم العجوز بدهاء ، وقال وهو يدفع بساعديه عجلات مقعده المتحرك نحو الأربكة :

 اسمى (حايم) أيتها الحسناء .. (حايم شيمون) .. لم يسبق لنا أن تقابلنا من قبل ، ولكن علاقتي بدون (مايكل) قديمة ، وأنا صديق شخصى

لوالده دون ( ریکاردو ) ، کما سبق أن تعاونا معًا . . ثم ضاقت حدقتاه ، والتمعنا بالحقد وهو یقول : \_\_\_\_ کما أن لنا جمیعا عدوًا مشترکا یجمع بیننا یا ملکة

أطفأت ( دونا ) سيجارتها في المنفضة المجاورة ،

-A-18 ...

- من الواضح أننا جميعا نحمل الكثير من البغضاء تجاه هذا الرجل الذي هزم كلًا منا منفردا .

قالت دونا ( ماریا ) بهدوء وهی تدس فی مبسمها

\_ هل تقصد أننا لو تعاونا جميعا سننجح في القضاء عليه يا سنيور ( حايم ) ؟

قال (حايم) بتأكيد:

\_ بلا شك يا عزيزتي ( ماريا ) .

ضرب دون ( مايكل ) المنضدة بقبضته ، وقال :

- اسمع يا سنيور (حايم) .. لقد سبق لهذا الشيطان أن نجح الأول مرة في التاريخ في هزيمة عصابات ( المافيا ) التي أتشرف بزعامتها ، وأنا مستعد للقيام بأي

عمل تشير به ، لو أن ذلك يضمن قضاءنا عليه . قال ( حايم ) بهدوء وقد اتسعت ابتسامة النصر . المرتسمة على شفيه :

- لقد أعددت كل شيء يا ( دون ) .. ولن ينجح

قبل أن يقول بمزيج من الحقد والأسف:

( أدهم صبرى ) أبدا مهما أوتى من القوة والدهاء في التغلب على دونا ( ماريا ) ورجالها ، إذا ما انضموا إلى

رجال ( المافيا ) بزعامتك يا ( دون ) ، وخاصة إذا ما أخذناه على غرة ، دون أن يكون مستعدا للقتال .

ابتسمت دونا ( ماريا ) بسخرية ، وقالت :

\_ يخيل إلى أن هذا الرجل الشيطان مستعد للقتال في أية لحظة يا سنيور (حاييم ) .

ابتسم ( حايم ) بخبث ، وقال :

\_ ليس في هذه المرة يا ( دونا ) .. سيصل ( أدهم صبرى ) إلى ( ستوكهولم ) في زيارة ودّية دون أن يكون مكلفا أية مهمة على الإطلاق، وهذه فرصتنا

"هضاقت حدقتا (حونا) وهي تنظر إلى (حايم)

بتساؤل ، على حين سأله دون ( مايكل ) :

\_ هل حصلت على هذه المعلومات جواسطة مخابرات دولتك يا سنيور (حايم ) ؟

قالت دونا بسخرية أشد مرارة :

اكتسى وجه ( حايم ) بالأمنى ، وأطرق برأسه قليلا

\_ لا يا ( دونا ) .. لم أعد أنتمي إلى مخابرات دولتي .. أعنى أنني لم أعد أعمل في هذا انجال .

نظر إليه دون ( مايكل ) بدهشة وتساؤل ، فتابع قائلاً وهو يشير إلى مقعده المتحرك :

\_ لقد تقاعدت بعد إصابتي بالعجز من جرّاء سقوطي من سيارة مسرعة ، كان يقودها ذلك الشيطان المصرى ، في آخر مواجهة لنا على الأراضي المكسيكية .

ابتسمت دونا ( ماريا ) بتهكم وخبث ، وقالت :

\_ إذن فقد أصبحت وحيدا منبوذا يا سنيور (حايم) ، وأنت تلجأ إلى الانتقام الشخصي عن طريق دونا ( ماريا ) ودون ( مايكل ) .. يا لك من منافق !!

احتقن وجه ( حاييم ) وهو يقول :

\_ إننى لم أتوقف يوما عن محاربة هذا الشيطان ( أدهم صبری ) يا دونا .

ــ ولم تنجح في التخلص منه أيضا أيها العجوز . ضغط (حاييم) على أسنانه بغضب، وهمَّ

بالتحدث ، إلَّا أن دون ( مايكل ) قاطعه قائلا : \_ حسنا يا سنيور ( حايم ) أيا كانت الأسباب

التي دفعتك لذلك ، فأنا معك .. أكمل ما كنت تقوله .. كيف علمت بزيارة (أدهم صبرى) الودية

للسويد ؟

زفر ( حايم ) بضيق ، وقال : \_ سيقام حفل توزيع جوائز نوبل للسلام ، هنا في نهاية هذا الأسبوع يا ( دون ) ، وستمنح جائزة الطب

والعلوم إلى طبيب مصرى يعمل هنا منذ سبعة أعوام في مجال جراحة المخ والأعصاب ، من أجل أحد كشوفه بشأن الأجهزة التعويضية ..

ثم صمت لحظة قبل أن يقول:

\_ وهذا الطيب المصرى يدعى (أحمد صبرى) .

قال دون بدهشة :

\_ هل هو ..؟

وقبل أن يتم عبارته قاطعه ( حاييم ) قائلا :

نعم يا ( دون ) .. إنه شقيق ( أدهم صبرى )
 وسيحضر هذا الأخير بالتأكيد حفل تسليم الجائزة
 لشقيقه ، وسيكون حينئذ غير مستعد للقتال على
 الإطلاق ...

قالت دونا ( ماريا ) بابتسامة رقيقة :

ولكننا سنكون مستعدين للتخلص منه ، أليس
 كذلك ؟.. إنها فكرة ذكّية يا سنيور ( حايم ) ؛
 ولذلك سأنضم أنا ورجالي إليكما حتى نمزق هذا الشيطان شر ممزّق .

وأعقبت قولها بأن أطلقت من حنجرتها ضحكة رقيقة هادئة لا تتناسب قط مع هذا الحوار الذي انتهى بتحالف قُوى الشر والإجرام .

. \* \* \*

17

## ٢ \_ مفاجأة في منتصف الليل ..

تردّد صوت قائد الطائرة يعلن وصولها إلى مطار (ستوكهولم)، ويطلب من الراكبين ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين استعدادا للهبوط، فالتفت (أدهم) إلى (مني) وقال:

ــــ ها نحن أولاء نصل إلى عاصمة من أجمل عواصم أوربة دون أن تسند إلينا فيها أية مهام أيتها الملازم .

ابتسمت ( منى ) ، وقالت وهى تشير بسبابتها مخذرة في دعابة :

— احترس یا سیادة المقدم .. یجب أن تنادینی من الآن فصاعدًا بأیتها النقیب .. أنسیت أننی قد حصلت علی الرتبة رسمیا صباح أمس ؟... ه

رفع (أدهم) يده نحو رأسه بتحية عسكرية سيعة وهو يقول مداعبا :

14

ألقى إليها (أدهم) بنظرة جانبية ، وقال باسما : \_ من الواضح أنك قد جمعت الكثير من المعلومات عن شقيقي الأصغر يا (مني) .

هزت ( مني ) كتفيها ، وقالت :

\_ إن أخباره تملأ صفحات الجرائد المصرية والعالمية يا سيدى .

ساد بينهما الصمت لحظة قبل أن تردف ( منى ) قائلة :

\_ ومن المفارقات الطريفة التي تؤكد التقارب بينك وبين شقيقك أنهم يطلقون عليه في الأوساط الطبية لقب .. رجل المستحيل .

\* \*

انطلقت السيارة التي استأجرها (أدهم)، والتي يقودها وإلى جواره (مني) نحو منطقة منعزلة على أطراف (ستوكهولم)، وقالت (مني) عندما الاحت أمامها فيلا أنيقة في منطقة هادئة، تقف منفردة وسط الحقول الغناء:

\_ عفوا يا سيادة النقيب .. لقد تحدثت بحكم العادة .

ضحکت ( منی ) ، ثم سألته :

\_ ترى هل يشبهك شقيقك يا سيدى ؟

هزُّ ( أدهم ) رأسه نفيا ، وقال :

\_ مطلقا یا عزیزتی .. من الصعب أن یربط أی إنسان بین ملامحی وملامحه .

ابتسمت ( مني ) بخبث ، وقالت :

\_ قد تختلفان فى المظاهر الخارجية يا سيدى ، ولكنني عرفت أن الدكتور ( أحمد صبرى ) يمتلك نفس القدر من الإصرار والعناد ، والإخلاص فى العمل ، وهذا ما ساعده على أن يصبح أصغر من يحصل على درجة الدكتوراه ، برغم صعوبة التخصص الذى يعمل فيه ، ألا وهو جراحة المخ والأعصاب ، وهذا أيضا ما دفعهم دفعا إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل فى مجال الطب والعلوم .

\_ يا له من مكان يبعث الهدوء في النفس !! يبدو أن شقيقك يختلف عنك في ميله إلى الهدوء يا سيدى . أجابها (أدهم) وهو يميل بالسيارة نحو الطريق الجانبي ، الذي يقود إلى مدخل الفيلا مباشرة :

\_ هذا صحيح .. حتى أنني أخشى أن أهل مسدسًا عندما أفكر في زيارته .

• سألته (مني):

\_ ألم تحضر مسدسك حقا يا سيدى،٩ مط ( أدهم ) شفتيه وهو يقول :

\_ لقد فضّلت ذلك يا ( مني ) حتى يمكنني أن أشعر بأنني حقا في إجازة ، وسيزداد شعورى بذلك لو توقفت عن مناداتي بياسيدي .

وقبل أن تتفوه ( مني ) بكلمة نحت رجلا يقف على جانب الفيلا ملوحا بذراعه نحوهما ، وشاهدت ( أدهم ) يرد التحية وهو يقول بسعادة غامرة :

ــ ها هو ذا شقيقي الطبيب يا عزيزتي ( مني ) ..

٧.

لا يحنك أن تنصوري مدى سعادتي برؤيته . توقَّفت السيارة أمام الفيلا، وأسرع كل من

الشقيقين نحو الآخر ، وتعانقا بحرارة .. ثم أمسك ( أتحد ) بكتفي ( أدهم ) ، وقال بسعادة وهو يتأمله

بشوق : \_ مرحبا بقدومك يا شقيقي العزيز .. كم أنا

متشوق لرؤيتك ، برغم المتاعب التي تجلبها خلفك .. يا إلهي !! لقد بدأ الشيب يغزو فوديك وأنت لم تصل

إلى الأربعين بعد .. ثم تنبه إلى وجود ( منى ) ، فالنفت يصافحها بحرارة

\_ معذرة يا آنسة لقد شغلني لقاء أخي الحبيب عن

الترحيب بك ..

صافحته ( منى ) وهى تتمتم ببعض عبارات م المجاملة ، على حين انشغلت عيناها بتأمل الدكتور. (أحمد صبرى) فقد كان حقا يختلف عن شقيقه

\_ يا له من لقب !! ترى ماذا سيقول رجال الإدارة عندما يعلمون أن رجلهم قد تحول في نظر شقيقه من رجل المستحيل إلى رجل المتاعب .

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة إلا خس دقائق قبيل منتصف الليل عندما تثاءبت (مني)، وقالت وهي تشير إلى الدكتور (أحمد

٠ ( در صبری \_ هل تعلم يا دكتور (أحمد ) .. أنك تختلف عن شقيقك تماما ؟ فأنت تتحدث بهدوء شديد، وتهذيب ، ولا تميل إلى السخرية من محدثك .

قهقه ( أدهم ) ضاحكا ، على حين ابتسم الدكتور (أحمد ) ، وقال وهو يختلس النظر إلى شقيقه :

\_ لا تدعى هذه السخرية التي يتميز بها (أدهم) تخدعك يا آنسة ( منى ) ، فهو على عكس ما يُظهر

عاطفي جدا ، ولو أن والدينا كانا على قيد الحياة لأكَّدا لك ما أقول .

(أدهم) في كثير من الوجوه ، فهو قصير نوعا ما إذ يقارب (مني) في الطُّول تقريباً ، وملامحه هادئة وديعة ، ووجهه أقرب إلى الاستدارة منه إلى الطول ، وتحيط بفمه لحية صغيرة ، وشارب كث ، كم تراجع شعر سالفيه تاركا فراغا أصلع خفيفًا .. لم تكن ملامحه تشبه (أدهم) على الإطلاق إلا في ذلك البريق الجدَّاب الذي يشع من عيني كلا منهما نامًّا عن الذكاء والإصرار ..

وانقطعت تأملات (مني) عندما أشار إليهما ( أحمد ) بالدخول وهو يقول باسما :

\_ هيًا .. سنتحدث في الكثير من الأمور بعد أن تحصلا على القدر الكافي من الراحة وسيطول حديثنا ، فلقد مضى ما يقرب من العام منذ آخر لقاء لى مع شقيقي رجل المتاعب.

ضحکت ( منی ) وقالت بخبث وهی تتأمل وجه (أدهم) الذي ابتسم بسعادة ، وربَّت على كتف أخه:

ابتسمت ( منی ) ، وقالت وهی تتأمل ( أدهم ) بنظرة عجزت عن أن تخفی ما بها من إعجاب :

 لقد لاحظت ذلك يا دكتور ( أحمد ) ، فبرغم شراسته الشديدة في أثناء القتال إلّا أنه يتحاشى القتل دائما ما دام يستطيع النجاح ، دون أن يلجأ إليه ، فطوال فترة عملنا معا لم أشاهده يوجه رصاصة واحدة قاتلة إلى أشد الناس عداوة لنا .

ابتسم (أدهم) بهدوء وهو يتثاءب، على حين بدأت الساعة المعلقة على الحائط تدق معلنة منتصف الليل تماما، فقال (أدهم) وهو ينهض من مقعده بتكاسل:

أعتقد أننى سأتوجه إلى فراشى توًا ، فلقد داعب
 النوم جفولى ، وليست لدى الرغبة في مقاومته.

سار (أدهم) نحو السلم الداخلي الذي يقود إلى الطابق العلوى من الفيلا بعد أن ألقى التحية على (منى) وشقيقه، وما أن تلاشي رنين آخر دقات

1 :



## ٣ \_ الحرب الشعواء ..

كان (أدهم) صاحب أسرع ردّ فعل كالعادة ؛ إذ قفز نحو ( منى ) ودفعها لينبطحا معًا فوق أرضية الغرفة وهو يصيح بشقيقه :

- انبطح أرضا يا (أحمد).

انبطح الثلاثة على الأرض دون أن يتوقف دوى الرصاص أو انهماره، فصاحت (منى) بمزيج من الدهشة والذعر:

 یا إلهی !! ماذا حدث ؟... هل اشتعلت الحوب العالمية الثالثة دون أن ندری ؟

قال (أدهم) بسخرية:

 الأمر يذكرنى بحرب العصابات القديمة يا عزيزتى ،
 ولست أدرى لماذا أشتم رائحة أعدائنا القدامى مختلطة برائحة البارود المحترق من هذه المدافع الرشاشة ، التى



كان (أدهم) صاحب أسرع ردّ فعل كالعادة ؛ إذ قفز نحو (مني) ودفعها لينطحا ممّا فوق أرضية الغرفة ..

تطلق رصاصها نحونا سيخاء

فوجئت ( مني ) بالدكتور ( أحمد صبري ) يقول بلهجة تبكمية مألوفة :

\_ ألم أؤكد لك أنه يحمل المتاعل خلفه دائما أينا

ضحك (أدهم) بسخرية كأنه يشاهد فيلما سينائيا فكاهيا ، وقال بصوت حاول أن يعلو به فوق صوت الرصاصات ، التي حطمت تقريبا كل محتويات

\_ أما زلت تمارس هواية الصيد تحت الماء يا شقيقي

أجابه الدكتور ( أحمد ) بنفس الهدوء العجيب الذي زاد من دهشة ( مني ):

- بلي .. والأكثر طرافة أن لدى هنا وعاء ضخما يحتوى على بعض الوقود الإضافي الخاص بزورقي البخارى .. وعددًا من الزجاجات الفارغة .

\_ إنهم يتحركون بحذر نحو الفيلا ، فهم بحاجة

للتأكد من نتائج هجومهم المباغت .. أرجو أن يسرع

يأتى من خلفه هادئا وهو يقول:

( أدهم ) .

بالقيلا .

قال (أدهم) وهو يتحرك بسرعة زاحفا نحو السلم الداخل :

\_ رائع .. أما زال قَبُوك في مكانه القديم ؟ \_

صاحت ( منى ) بدهشة وهي تحاول أن تتابع (أدهم) ببصرها وسط الظلام السائد:

\_ رباه !! ماذا يحاول أن يفعل ؟

ربَّت الدكتور ( أحمد ) على كفها محاولا تهدئتها ، وهو يقول بصوت بدأ القلق يسرى إليه:

\_ لا تقلقي يا عزيزتي .. سيلجأ شقيقي إلى وسيلة قديمة مشهورة باسم (قنابل مولوتوف).

وعند هذه اللحظة توقّف سيل الرصاص المنهمر على الفيلا ، وساد سكون عجيب ، فقالت ( مني ) بصوت خافت مضطرب:

\_ لقد توقف إطلاق النار .. ترى ماذا يحاولون ؟ تحرك الدكتور (أحمد ) بحذر نحو النافذة المهشمة ، وقال بعد أن ألقي منها نظرة سريعة :

المصرى كما أمرنا دون ( مايكل ) ؟ هز زميله رأسه ، وقال :

\_ لن يمكنني الجزم بذلك ما لم أشاهد بنفسي جثته مملوءة برصاصنا .. لقد سبق لي أن جابهته في إيطاليا ، ولن يغيب ذلك عن ذاكرتي مطلقا .

قال الرجل بحيرة :

\_ لماذا إذن تو قفنا عن إطلاق النار ؟

أجابه زميله بهدوء :

\_ سنحاول اقتحام الفيلا للتأكد من نتائج مهمتنا ياصنديقي، لست أحب أن يصيب أحدنا الآخر وسط هذا الظلام .. كما أخشى أن يتسلل هذا الشيطان وسطنا كا حدث سابقا .

وفجأة أشار الرجل الأول إلى الفيلا وهو يصيح: \_ انظر .. لقد اشتعل عود من الثقاب أو شيء من هذا القبيل .. إنه يحاول خدعة ما .

قال أحد الرجال المحيطين بالفيلا لزميله وهو يعيد

ر \_ هل تظن أننا قد قضينا على ذلك الشيطان

وما أن انتهى من عبارته حتى سمع صوت ( أدهم ) \_ سنتعاون جميعا في إعداد سلاحنا يا شقيقي

العزيز .. لقد أحضرت وعاء الوقود والزجاجات الفارغة .. وشمعة صغيرة .. بالإضافة إلى بعض الخرق القماشية .. ستقوم زميلتنا ( منى ) بملء الزجاجات

بالبنزين ، وتدس أنت فيها الخرق .. أما أما فسأتولى بسعادة مهمة إهدائها إلى هؤلاء الأوغاد الذين يحيطون

حشو مدفعه الرشاش:

قال زميله بصوت عال :

\_ أطلقوا النيران أيها الرجال .

عاد الرصاص ينهمر على الفيلا في نفس اللحظة التي اندفعت فيها زجاجة مشتعلة نحو رجال دون ( مایکل ) ، وانفجرت وسطهم بدوی شدید ، ناشرة البيران في دائرة واسعة ، أعقبتها زجاجة أخرى ، انفجرت على بعد أمتار من الأولى لتتسع دائرة النيران . سادت الفوضى بين صفوف رجال دون ( مايكل ) ، ولمّا كانوا غير مدربين على القتال المنظم فقد بدأ كل منهم يتصرف بالوسيلة التي يراها مناسبة ، فزاد هذا من الارتباك ، على حين لم تتوقف الزجاجات المشتعلة عن الانفجار وسطهم ، بأسلوب منظم

هادئ ، واشتعلت النيران في ملابس بعض الرجال ، وانطلقت من حناجرهم صيحات الألم والرعب، وانطلقوا يعدون على غير هدى في كل الاتجاهات ، وكلما حاول أحدهم الهجوم باتجاه الفيلا انفجرت بجواره إحدى الزجاجات المشتعلة ، لتنتشر نيرانها في ملابسه ،

إلى أن صاح زعيمهم بصوت أشد ذعرا من رجاله : - تواجعوا .. تواجعوا جميعا .

وكأنما كانوا ينتظرون هذا الأمر ، فأسرع الناجون منهم نحو سياراتهم ، وقد غاب عن ذهنهم أنهم إنما يحاربون رجلا واحدا .. ولكنه رجل يقاتل بشراسة

ضحك الدكتور (أحمد ) بسخرية وهو يتطلع إلى السيارات التي ابتعدت بسرعة ، وكأن الشياطين تطاردها ، وقال وهو يربّت على كتف ( أدهم ) :

\_ يا للهول !! لقد تغلبنا على جيش كامل يا شقيقي العزيز .. انظر إلى هذه السيارات التي تبتعد برعب .. إنها عشر سيارات على الأقل .

أجاب (أدهم) بهدوء:

كجيش منظم .

- إحدى عشرة يا أخى .. ولكن هناك ما أثار انتباهي أكثر من ذلك .

م ٣ ــ رجل الستحيل ــ خلفاء الشر (١٢).

ثم التفت إلى ( منى ) وسألها : \_ هل لاحظت تلك اللغة التي صدر بها أمر التراجع يا ( مني ) ؟

أومأت ( مني ) برأسها إيجابا ، وقالت : \_ نعم يا سيدى ، ولقد اتجه ذهني عند سماعها إلى

ضم (أدهم) ساعديه أمام صدره وهو يقول: \_ تمام .. إنه دون ( مايكل ) ، زعم عصابات ( المافيا ) الذي هزمناه سابقا في إيطاليا . ثم أردف بلهجته الساخرة قائلا:

\_ لقد حوِّلنا عنصر المفاجأة الذي اعتمد عليه هذا الشرير إلى رجاله ، وأعتقد \_ أيتها الملازم \_ أننا لن نتمتع بهذه الإجازة ، فمن الواضح أن دون ( مايكل ) قد قرر تحويلها إلى حرب شعواء .

ضرب (حايم) المنضدة بقبضته غاضبا، وهو

يصيح في وجه دون ( مايكل ) :

\_ يبدو أنك تقود جماعة من الجبناء يا ( دون ) .. إنكم لا تصلحون مطلقا للقتال .. لقد تراخيتم وأصبحتم تعتمدون على سمعتكم الإرهابية فقط .. كيف يتراجع خمسون رجلا من أكفأ رجال ( المافيا ) على حد زعمك أمام رجل واحد ، مهما بلغت قوته .

صاح دون ( مایکل ) بغضب :

\_ احترس عندما تتحدث مع دون ( مایکل ) بهذا الأسلوب الفج أيها العجوز .. ولا تنس أنك تتحدث مع زعيم عصابات ( المافيا ) التي يثير مجرد ذكر اسمها الرعب في القلوب .

ا أطلق ( حايم ) ضحكة عالية ساخرة ، وقال : \_ هذا واضح يا (دون) .. ها قد ارتجف رجالك ، وانسحبوا بذعر عند مواجهتهم لبعض قنابل المؤلوتوف التي يصنعها الهواة .

التفت دون ( مايكل ) نحو دونا ( ماريا ) التي

جلست تدخن سيجارتها بهدوء ، وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة ، وقال وكأنه يبرز ما حدث :

\_ إن رجالي لم يتوقعوا مثل هذا الهجوم بالقنابل .. المشتعلة ، فقد أرسلتهم للتخلص من رجل أعزل .. كيف لي أن أتصور أنه سيلجأ إلى مثل هذه الأساليب الشيطانية ؟!

صاح ( حايم ) بغضب عارم :

\_ هذا هو الخطأ يا (دون) .. لا بد أن تصور أى شيء .. أى رد فعل ما دمنا نواجه هذا الشيطان (أدهم صبرى) .. لقد أضاع رجالك بجبتهم عنصر المفاجأة الذي يمثل أكثر من تنعين في المائة من النصر .. ماذا ستفعل الآن إذا ما تدخلت المخابرات المصية لحماية رجلها ؟

قالت دونا ( ماریا ) بهدوء وهی تطفی سیجارتها بحرکة مسرحیة :

\_ سنواصل الهجوم قبل أن تتاح الفرصة لتدخل

41

المخابرات المصرية يا سنيور ( حاييم ) .. سنحطم ( أدهم صبرى ) أينا كان .

زفر ( حاييم ) بغضب ، وقال :

\_ لم يعد ذلك أمرا سهلا يا ( دونا ) .. لقد عرف هذا الشيطان أننا خلفه ، ولن يقف ساكنا .. لقد كنا نتوقع المكان الذى سيذهب إليه فور أن أبلغنا رجالنا بوصوله إلى ( ستوكهولم ) .. أما الآن فلن يمكننا العثور علمه مطلقا .

ضحکت دونا ( ماریا ) ضحکة رقیقة عجیة ، وقالت :

— هذا لأنك لا تفكر بالشكل الصحيح أيها العجوز ، برغم خبراتك السابقة فى عالم انخابرات .. أما أنا فقد أمرت بعض رجالى بمواقبة الهجوم على الفيلا من بعيد ، وإبلاغي بما سيسفر عنه الأمر ، ولا بدّ أنهم الآن قد تعقبوا ( أدهم صبرى ) ، وما هى إلا لحظات حى يخبرونى أين ذهب .

TV

وما أن أتمت عبارتها حتى انبعث رنين الهاتف، فابتسمت هى ابتسامة نصر، وقالت وهى تتاول السماعة بحركة رشيقة: عاهم أولاء.. ستعلمون الآن أن دونا (ماريا) هى

هاهم أولاء.. ستعلمون الان أن دونا (ماريا) هي الأجدر بالقيادة .

امتقع وجه (حايم) ، على حين تغضن جين دون (مايكل) غضبا ، وبرقت عينا دونا (مايها) وهي تستمع إلى المكالمة بصمت ، ثم وضعت السماعة ، وتناولت سيجارة دستها في مبسمها ، وأشعلتها بهدوء ، فصاح (حايم) يسألها بلهفة :

ــ أين وجدوه يا ( دونا ) ؟.. أين ؟

أجابت ( دونا ) بهدوء :

\_ لقد أبلغ شقيقه رجال الشرطة بما حدث .. يبدو أنه إنسان مباشر يلجأ إلى الوسائل الشرعية بصورة تلقائية .. ثم توجهوا إلى المستشفى الذى يعمل به الطبيب .



امتقع وجه (حايم) ، على حين تغضن جين دون (مايكل) غضبًا، وبرقت عينا دونا (ماريا) وهي تستمع إلى المكالمة.

ثم ضحكت برقة قبل أن تتابع قائلة :

\_ يبدو أن هذا الشيطان المصرى قد فضل البقاء تحت حماية شقيقه .

ابتسم ( حايم ) بسخرية ، وقال :

\_ هذا يثبت أنك لا تعلمين شيئا عن (أدهم صبرى) أيتها الحسناء .. إذا كان قد ذهب بصحبة شقيقه إلى حيث يعمل فهذا يعنى أنه يهدف إلى حماية شقيقه ، قبل أن يواصل هو القتال ..

ثم النفت إلى دون ( مايكل ) ، وقال :

مر رجالك بتسف المستشفى بأكمله
 يا ( دون ) .. وأسرع قبل أن نفقد أثر هذا الشيطان
 مرة أخرى .

ضحکت دونا ( ماریا ) بسخریة ، وقالت :

\_ لقد أعماك الحقد أيها العجوز .. هل تتصور إمكانية نسف مستشفى ضخم كهذا ؟.. هدئ من روعك .. سيغادر (أدهم صبرى) المستشفى إن آجلا

1 .

أو عاجلا ، وحين يفعل ذلك سيكون رجالى في ا انتظاره .

ضاقت عينا دون ( مايكل ) وهو يشير بسبابته قائلا :

\_ لست أمتلك الصبر الكافي للانتظار يا (دونا). ثم إن لدى خطة أفضل .



£ 1

## ع \_ قتال العمالقة ..

تطلّع الدكتور (أحمد صبرى) إلى شقيقه المنهمك في عمل عجيب، ثم ابتسم وهو يقول:

\_ ما زالت أساليك تثير دهشتى يا أخى العزيز .. لم أتصور أبدا أن بعض المواد الكيمياوية البسيطة من معمل المستشفى يمكنها أن تبدل ملامحك إلى هذا الحد ...

قالت ( منى ) بهدوء وهي تثبت قبعة التمريض المميزة فوق رأسها :

له يعد هناك ما يثير دهشتى فيما يختص بشقيقك يا دكتور (أحمد) إلّا عندما يتحدث معى بلهجة ودّية .

قال (أدهم) بجدَّية، وهو يضع اللمسات الأخيرة في تنكره المتقن:

\_ لقد أفسد دون ( مايكل ) إجازتى أيتها الملازم .. معذرة .. أقصد أيتها النقيب ، ولن أغفر له ذلك مطلقا .. لقد أعلنها حربا شعواء ، ولن أسمح له بالانتصار فيها أبدا .

ثم التفت إلى شقيقه ، وقال :

ے عدلی بأن تبقی هنا حتی أعود یا ( أحمد ) .. ستعمل ( منی ) علی حمایتك ، وهی جدیرة بذلك .

ابتسم الدكتور ( أحمد ) ، وقال :

برغم أننى أصيق بأن أكون تحت حماية فتاة
يا (أدهم) إلا أنه يسعدنى البقاء بصحبة إنسانة ممتازة
كالنقيب (منى).

تخصُّب وجه ( منى ) بحمرة الحنجل وهي تقول : \_ شكرًا لك يا دكتور ( أحمد) .. كم أتمنى لو أن

ابتسم (أدهم) بسخوية، ثم صافحهما، وغادر المكان، وهنا ظهر القلق على ملامحهما، وقال الدكتور

( أحمد ) بنبرات متهدجة :

- إننى أصلى إلى الله أن يعيده سالما إلينا يا (منى ) .. فإننى أختلف عن أخى تماما في معالجتنا للأمور .

هزَّت ( مني ) رأسها نفيا ، وقالت :

ــ لقد كنت أظن ذلك يا دكتور حتى سمعت لهجتك الساخرة ، ورأيت أعصابك الباردة عندما هاجمنا رجال دون ( مايكل ) . . صدقى يا سيدى ، إن كليكما يستحق عن جدارة لقب رجل المستحيل .

لم يثر ذلك الشاب الهادئ \_ صاحب الخصلة البيضاء في منتصف رأسه ، والمنظار الطبي الضخم ، والمنطار الطبي الضخم ، والشارب الكث، والذي يسير في هدوء إلى خارجمبني المستشفى الضخم \_ انتياه رجال دونا ( ماريا ) الذين يرابطون أمام المستشفى في انتظار خروج ( أدهم صبرى ) ، الذي وزع ( حايم ) صورته عليهم جميعا ،

tt.

ولم ينتبه أحدهم إلى أن هذا الشاب قد اتخذ في سيره دورة واسعة قبل أن يسير بهدوء بجوار سيارتهم ، ويحصى عددهم بنظرة سريعة ... \*

كانوا خسة رجال ضخام الجنة ، يبدو انتفاخ ستراتهم واضحا نحتوف مثله .. لم يكن يحتاج إلى كثير من الذكاء ليعلم أن هذا الانتفاخ ناتج عن مسدسات ضخمة ، تحتفى هناك على أهبة الاستعداد للانطلاق ، إذا ما حانت لحظة الخطر ، وأن أصحابها محتوفون لن يتردّدوا لحظة في استخدامها ، وبرغم ذلك ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة ، غير مبالية ، وهو يتجه بهدوء إلى الباب الأمامي للسيارة ، ويدق على زجاجه بأصابعه ، التي تحتفي خلف قفاز جليي أسود ..

التفت إليه الرجل الذي يجلس أمام عجلة القيادة بحدة وغضب ، ولكن غضبه لم يستغرق سوى ثانية واحدة ؛ إذ حُطمت قبضة (أدهم) الزجاج ، وتوجهت كالقنبلة إلى فكه مهشمة إياه ، ثم تراجعت

10

بسرعة مذهلة ورشاقة مدهشة ، لتلتقط أصابعه المسدس الذى يختفى خلف سترة الرجل ، ويشهره فى وجه الرجال الأربعة الآخرين ..

كان للمفاجأة أثر السحر على الرجال الأربعة ؛ إذ تدلت فكوكهم ببلاهة ، وتسمرت أيديهم في طريقها إلى مسدساتهم ، وارتعدت فرائصهم أمام تلك الابتسامة الساخرة ، التى ارتسمت على شفتى الرجل ، الذى يصوّب إليهم مسدس زميلهم ، وهو يقول باللغة الإطالية السليمة :

\_ يبدو أن دون ( مايكل ) يفضل دائما استخدام الأغيباء ، ذوى الأجسام الضخمة .

مرت لحظة صمت قبل أن يقول أحد الرجال باللغة الإسبانية :

لن تنجو من براثن دونا ( ماریا ) أیها الشیطان المصری .

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه ، وقال بدهشة :

\_ دونا ( ماريا ) ؟.. هل تحاول خداعي أيها المجرم ؟

ثم قال بلهجة متغيرة :

\_ خطة .. إنك تتحدث الإسبانية .. كما أننى لم أخطئ في معرفة اللغة الإيطالية التي سمعتها إبان الهجوم على الفيلا .. لو أن ما يدور في ذهني صحيح فإن زعيمتكم الأفعى الحسناء قد تحالفت مع (المافيا) من أجل القضاء على .

وابتسم بسخرية وهو يقول :

\_ يبدو أننى أكثر خطورة مما كنت أظن .. هيّا أيها الأفيال .. غادروا السيارة فلدينا ما يجب أن نناقشه معًا .

غادر العمالقة الأربعة السيارة بعد لحظة من التردد غير ملتفتين إلى زميلهم الذى تهشم فكه ، وفقد الوعى أمام عجلة القيادة ..

وفجأة ضرب أحدهم المسدس الذي يصوبه (أدهم)

إليهم ، وأسرع الثلاثة الآخرون ينتزعون مسدساتهم ، وقد مثّى كل منهم نفسه بقتل الشيطان المصرى ، الذى لم ينجح أحد في هزيمته من قبل .

لو أن صاعقة انقضت على رءوس العمالقة الأربعة في تلك اللحظة ما كان وقعها أشد مما حدث ، فلقد تحركت قبضتا (أدهم) في آن واحد ، لتسحق إحداهما وجه أقرب الرجال إليه ، وتغوص الثانية في معدة الآخر ، ثم قفز برشاقة مذهلة عبر مقدمة السيارة ، لتطبح قدماه بمسدس الرجلين الآخرين ، ثم استقر على الأرض ، لتدفع قبضتاه مرة ثانية ، ويتحطم وجها الرجلين ...

استغرقت المعركة بأسرها نصف دقيقة فقط ، حتى أن أحد السائرين في الطريق لم تسنح له الفرصة ليفعل شيئا ؛ بل تسمّر معظمهم دهشة ، على حين ارتفعت بضع صرخات متفرقة من حناجر النساء ، قطعها صوت

لو أن صاعقة انقطت على رءُوس العمالقة الأربعة فى تلك اللحظة ماكان وقعها أشد ثما حدث ..

24

سيارة شرطة ، توقفت بصورة حادة أمام باب المستشفى ، وأسرع من داخلها رجل يرتدى الملابس المدنية صوب مسدسه إلى (أدهم) وهو يصيح:

توقف أيها الرجل .. سأطلق النار عند أول حركة موية .

ابتسم ( أدهم ) بتهكم ، وقال وهو يرفع ذراعيه فوق رأسه :

يا إلهى !! إنكم تستحقون جائزة نوبل بجدارة فى
 هذا البلد يا رجال الشرطة ، فلم أر أسرع منكم
 استجابة من قبل .

أشار الرجل إلى رجاله بتفتيش (أدهم)، والتأكد من عدم حمله لأية أسلحة، ثم ألقى نظرة مندهشة على الرجال المتناثرين فوق الطريق، وقد سالت من وجوههم الدماء، وقال:

\_ هل لك أن تفسر لى ذلك أيها الرجل ؟ هزّ (أدهم ) كتفيه بلا مبالاة ، وقال :

\_ تستطيع أن تسميه دفاعا شرعيا عن النفس أيها المفتش ( ألفريد ) .

ضافت حدقتها الرجل وهو يحدّق فى وجه -(أدهم)، الذى سقط شاربه المستعار فى أثناء القتال، ثم سأله بدهشة:

\_ ألست شقيق الدكتور (صبرى) ؟.. لقد تقابلنا منذ أقل من ساعة عندما أبلغتم عن ذلك الهجوم العجيب الذى دمَّر فيلته .. ماذا فعلت بملامحك بحق السماء ؟

ابتسم (أدهم)، وقال:

 الأمر يطول شرحه أيها المفتش ، وربّما ناقشناه معًا في غرفة الدكتور ( صبرى ) .

نظر إليه المفتش ( ألفريد ) بدهشة أعظم ، وقال : \_ في غرفة الدكتور ( صبرى ) ؟.. هل تعنى أنك

لا تعلم بما حدث ؟

قطّب ( أدهم ) حاجبيه ، وسأل المفتش بقلق :

و \_ صفقة الموت ..

ما أن وقع بصر ( مني ) على وجه ( أدهم ) وهو يدخل إلى غرفة الدكتور ( أحمد صبرى ) بصحبة المفتش ( ألفريد ) حتى خفضت وجهها أرضا ، وقالت بصوت أقرب إلى البكاء:

\_ لقد حاولت القيام بواجبي يا سيدى .. صدقني لقد حاولت .. ولكنهم باغتونا بأسلحتهم ، ولقد حاول الدكتور (أحمد) مقاومتهم، ولكنهم تغلبوا عليه، ولكمني أحدهم بوحشية أفقدتني الوعي.

نظر (أدهم) إلى عيني (مني) المتورمة ، وربَّت على كتفها برقة وهو يقول :

\_ لا عليك يا عزيزتي .. أقسم إنني سأجعلهم يندمون على فعلتهم الدنيئة هذه . تدخل المفتش ( ألفريد ) قائلا :

or

قلب المفتش كفيه بمحيرة ، وقال : 🐡 . . \_ لقد ظننت عندما تعرفتك أن هؤلاء الرجال هم المختطفون .. وأنك قد حاولت إنقاذ شقيقك . قفز (أدهم) نحو المفتش ، وأمسك بذراعه وهو

ے ـ ماذا حدث یا سیادة المفتش ؟ \_ \_

ــ انختطفون ؟.. ماذا تعنى أيها المفتش ؟ ملأت الحيرة صوت المفتش ( ألفريد ) وهو يقول : ــ يا إلحى !! إذن فأنت لا تعلم بالفعل .. لقد اختطف شقيقك أيها الرجل .. اختطفه ثلاثة رجال مسلحين بالقوة مند خمس دقائق تقريبا .. وما حضرت مسرعا إلا فذا السبب .

The first of the control of the said of the

\*\*\*

\_ يؤسفني قطع حديثكما الذي لا أفهم من لغته كلمة واحدة ، ولكن هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى تفسير مقنع أيها السيدان .. أولا : لماذا ترتدى هذه الفتاة زى القريض داخل مستشفى لا تنتمي إليه ؟.. ثانيا : ما الذي دفعك إلى محاولة تغيير ملامحك بهذا الشكل ؟.. ثالثا : ما سر هذه الأحداث العدوانية التي تتوالى منذ وصولكما إلى (ستوكهولم) ؟ .. رابعا : لماذا يُقدم البعض على اختطاف طبيب مسالم مثل الدكور (أحمد صبرى) ؟

قال (أدهم) ببرود دون أن يدير رأسه ناحية

\_ هذه الفتاة ترتدى زى القريض ؛ لأن الدكتور ( صبرى ) كان يدربها على ذلك أيها المفتش .. أما عن ملامحي فلم يتغير فيها سوى تلك الخصلة البيضاء ، لقد صنعتها تماشيا مع الموضة الجديدة .. وبخصوص السؤالين الأخيرين فأنا أنتظر إجابتهما منك ، فهذا ليس عملي .

صمت المفتش لحظة ، ثم ابتسم بمكر ، وسأل (أدهم):

\_ إجابة ذكية يا مستر (أدهم) .. هل لك أن تخبرني ما عملك بالضبط ؟

أجابه (أدهم) بنفس البرود:

\_ إنه مدوّن في جواز سفري أيها المفتش .. وأعتقد أنه رجل أعمال مصرى .

قال المفتش:

\_ هذا صحيح يا مستر (أدهم)، ولكنني سأطلب منك عدم مغادرة (ستوكهولم) قبل أن ينتهى التحقيق في هذا الشأن، وسأعمل على اتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك ، وأرجو ألا تجبرني على .... قاطعه ( أدهم ) ببرود قائلا :

\_ اطمئن أيها المفتش لن أغادر (ستوكهولم) قبل ذلك الحين.

ثم أردف وهو يبتسم بسخرية :

\_ وأعتقد أن فى ذلك ما يرضى جميع الأطراف .

صدرت صحف الصباح في (ستوكهولم)، وقد تصدر صفحاتها خبر اختطاف الدكتور (أحمد صبرى) المرشح لنيل جائزة نوبل في الطب والعلوم، وأثار الخبر الكثير من المدهشة والجدل، في كثير من المجتمعات وانقسم الناس إلى عدة فرق .. فريق ينسب ذلك إلى أغراض سياسية نظرا لجنسية الدكتور (أحمد) .. وفريق آخر يعزو ذلك إلى عماولة الحصول على فدية ضخمة .. وفريق ثالث يظن أن المنافسة العلمية هي الدافع وواء ذلك، ولم يستطيع الجزم بالسبب الحقيقي سوى رجل وفتاة جلسا في ددهة أحد الفنادق الضخمة المعروفة في وفتاة جلسا في ددهة أحد الفنادق الضخمة المعروفة في يعلمان جيدًا إمكانية تعرضهما للقتل في أية لحظة ...

كان (أدهم صبرى) يتناول كوبا من القهوة الأوروبية ، على حين جلست (منى توفيق) تطالع

07

إحدى الصحف باهتام ، ثم نحّتها جانبا ، وقالت : ـ هل تعتقد أنهم سيحاولون الاتصال بنا أولا يا سيدى ؟

أوماً ( أدهم ) برأسه إيجابا ، وقال :

— إنهم لن يلجنوا إلى قتلنا فى مثل هذا المكان الواضح المزدحم يا عزيزتى ، ولو أنهم يرغبون فى ذلك ما اختطفوا شقيقى .. إنهم يريدوننى فى مكان واضح ، يمكنهم فيه التأكد من تخلصهم منى .

ابتسمت ( منی ) بقلق وهی تقول :

\_ يبدو أنك تسبب لهم الكثير من القلق يا سيدى ، وإلا ما بذلوا كل هذا الجهد من أجل اقتاصك .

زوى ( أدهم ) ما بين حاجبيه ، وقال :

- هذا الأمر بحيرلى يا ( منى ) .. صحيح أننى قد تسببت فى إيداع دونا ( ماريا ) السجن فى إسبانيا ، وأننى هزمت دون ( مايكل ) زعم ( المافيا ) فى عقر

04

ساخرة على شفتيه ، وهو ينظر إلى مكان يقع خلف (منى ) تماما ، حيث مدخل الفندق ، ويقول متهكما ؟ ليتنا تمنينا مليونا من الجنبهات يا عزيزتي .

استدارت (منی) بدهشة إلى حيث ينظر (أدهم)، وفرجئت به (حايم) يتقدم نحوها وهو يدفع بساعديه مقعده المتحرك، وقد غطّى ساقيه بمعطف قديم، وارتسمت على شفتيه ابتسامة كريهة تجمع بين النصر والشماتة.

\* \* \*

بدأ (حايم) حديثه بأن تنحنح بشكل تمثيلي ، و وكأنه تمثل محترف يهم بإلقاء دوره على خشبة المسرح ، ثم قال بمكر :

\_ أظنك تعلم جيدا السبب الذى دفعنى لمقابلتك يا مستر (أدهم).

ابتسم (أدهم) بسخرية ، وقال :

\_ دعنی أخمن .. هل تفكر ف دعوتنا لمشاهدة مسرحية جديدة ؟

داره ، ولكن ذلك لا يستدعى مثل هذه الحرب الشعواء .. فليس من المنطقى أن تخاطر دونا ( ماريا ) بكشف شخصيتها بعد نجاح فرارها من السجن ، من أجل التخلص منى أو الانتقام الشخصى .. إلّا إذا ... وتوقف عن الكلام مما دفع ( منى ) إلى أن تستحثه قائلة :

- فيم تفكر يا سيدى ؟

هزُّ ( أدهم ) كتفيه ، وقال :

إلا إذا دفعهما عقل ذكى شرير إلى ذلك ...
 وعندما أفكر فى الذكاء الشرير يقفز اسم بالذات إلى
 ذهنى .

قالت ( منی ) باستنکار :

- أتقصد (حايم شيمون) ؟.. إنه قد تقاعد عن العمل في انخابرات منذ إصابته في المكسيك يا سيدي.

برقت عينا (أدهم) فجأة ، وارتسمت ابتسامة

09

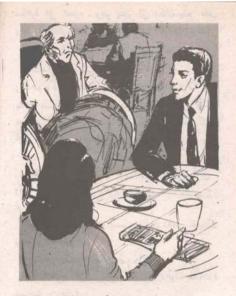

بدأ (حايم) حديثه بأن تنحنح بشكل تمثيل ، وكأنه ممشل محسرف ..

تجاهل (حاييم ) عبارة (أدهم ) الساخرة ، وقال : ــ يؤسفنى ما قرأته هذا الصباح بشأن اختطاف شقيقك يا مستر (أدهم ).

استمر ( أدهم ) في سخريته قائلا :

\_ أشكر لك مشاعرك الرقيقة يا مستر ( حايم ) ، برغم أنها لا تتفق مع طبيعتك .

امتقع وجه (حايم) ، وازدرد ريقه قبل أن يقول : ـــ اسمع يا مستر (أدهم) ، ليس لدى وقت لأسلوبك الساخر السخيف .. لقد جئت لأبلغك رسالة محدودة من ...

قاطعه ( أدهم ) قائلاً ببرود :

متى وأين تطلبون تواجدى بمفردى أيها الفأر العجوز ؟

حدّق ( حايم ) فى وجهه بشماتة ، وقال : ـــ سأحدد لك ذلك فيما بعد يا مستر ( أدهم ) . ضحك ( أدهم ) بتهكم ، وقال :

71

قال (حايم) بجدية :

\_ بل هو قریب من ذلك یا مستر ( أدهم ) .. إننا سنطلب منك ألا تقاومنا عندما نبادر بقتلك .

تكلمت (منى) لأول مرة منذ جالسهم (حايم)، فقالت بغيظ:

\_ هذا مستحيل أيها العجوز .

أشار لها (أدهم) بيده أن تصمت، ثم سأل (حايم):

\_ وما الذي يضمن لى إطلاق سراح أخى سلمًا ؟ أجابه (حايم):

\_ سنضمن لك ذلك قبل أن نقتلك يا مستر (أدهم)، ولك أن تختار الضمانات الكافية.

صمت (أدهم) لحظة مفكرا، ثم قال:

\_ ما رأيك لو أنني ألقيت القبض عليك،

\_ ولماذا أتيت إذن يا مستر (حايم) ؟ ألم يكن من الأفضل أن ترسل لى خطابًا مضمونًا ؟.. أم أنك قد أتيت لجس نبض الخصم فقط ؟

أشار (حايم) بسبابته وهو يقول بغضب:

\_ أعتقد أنه من الأفضل لمصلحة أخيك أن تتحدث إلى ببعض التهذيب يا مستر (أدهم). قال (أدهم) ببرود:

\_ أما أنا فأعتقد أنك لن تجازف بقتل شقيقى لمجرد أنبى قد أسأت إليك أيها العجوز الأجرب ، فأنتم تسعون لليل منى شخصيا ، وأخى هو سلاحكم الوحيد ، الذى لن تتخلوا عنه دون فائدة أبدا .

ابتسم ( حاييم ) بخبث ، وقال :

\_ هذا صحيح يا مستر (أدهم)، ونحن نعلم جيدا أنك مستعد للتضحية بحياتك من أجل إنقاذ شقيقك، وهذا ما سنساعدك على فعله بالضبط. صمت (أدهم) لحظة، ثم قال بسخرية:

وساومت بك مقابل شقيقي ؟

ضحك (حايم)، وقال:

ل يتفت أحد إلى تهديدك ، فمن يهم بحياة عجوز مثلى ، لم يعد يتمى الأية هيئة باستثناء أرباب المعاشات بالطبع ؟.. هل تظن أن اختيارى لمقابلتك تم عشا ؟

ضحك (أدهم) بسخرية، وقال:

إننى لا أشك فى دهائك أيها الفأر العجوز ..
 حسنا .. متى يتم ذلك ؟

تراجع (حاييم) بمقعده إلى الخلف وهو يقول بابتسامته الكربية :

سأخبرك فيما بعد يا مستر (أدهم) .. احذر
 من تعقب خطواق ، فهناك من يراقبك سرًا ، وسَيُقتَل
 أخوك في الحال إذا ما حاولت ذلك .

ابتسم ( أدهم ) بسخرية ، وقال :

71

\_ اطمئن يا مستر ( حاييم ) .. إننى لن أفعل ذلك .

قالت ( منى ) بحنق وهى تشاهد ( حايم ) وهو يغادر الفندق :

\_ هل سترکه یذهب هکذا یا سیدی ؟ قال ( أدهم ) بساطة :

\_ دعيه يذهب يا عزيزتى ، فهذا الفأر العجوز لم يعد يساوى شيئا .

تمتمت ( منى ) بضيق :

\_ ربما أصبح كذلك ، ولكن هناك عصابة ضخمة تختبئ خلفه يا سيدى .

ضحك ( أدهم ) بسخرية ، وقال :

هذه الأمور لا تقاس بالضخامة يا عزيزتى ،
 وتذكرى دائما أن الفيل هو أضخم الحيوانات حجما ،
 ولكن الأسد هو ملك الغابة بلا منازع .

ره ه \_ رحل السنجل \_ حلفاء الشر (١٩٢)

٦ - خطوات المعركة ..

شعرت (منى) بحنق شدید وهى تنابع ببصرها (أدهم) الذى أخذ یداعب هرة صغیرة تمسحت فى ساقه وهى تموء بصوت خافت، وهو یبتسم برقة دون أن یدو على ملامحه أى أثر للقلق على أخیه الختطف، ولم تستطع الصمت طویلا، فقالت بضیق:

معذرة يا سيدى ولكن .. ولكنك تبدو غير
 مبال بالموقف الخطير الذى يواجه شقيقك .

ابتسم ( أدهم ) بهدوء ، وقال :

دعى عنك هذا القلق يا عزيزتى ، فلن نجنى من
 ورائه شيئا .

قالت ( منى ) بحنق :

ــ كان يمكنني الاقتناع بهذا المنطق ، لو أننا نفعل

شيئا من أجل إنقاذه .. ولكنك تضيع وقتك في مداعبة هرة .

ضحك (أدهم) وهو يقول:

- اطمئنی أیتها النقیب الحدیث .. لقد ارتکبت عصابة الزعماء هذه أکبر غلطة فی حیاتها العملیة باختطافها لشقیقی ، وسیندمون علی هذه الحظة قریبا . حدقت (منی ) فی وجهه بغیظ ، وقالت :

و وما الذي سيدفعهم لهذا الندم ؟.. أهو جلوسك هنا ومداعبتك للهرة ؟.. إنك لم تحاول حتى تعقب ( حايم ) .. لقد كنت أتميز غيظا وهو يغادرنا شامتا .

وفى تلك اللحظة اصطدم رجل مسرع بالمقعد الذى يجلس عليه (أدهم)، واعتذر بارتباك، وانحنى (أدهم) يساعده فى همع بعض الأوراق، التى سقطت من يده على أرض البهو، ثم اعتدل وغادرهما الرجل بعد أن كرر اعتداره، وبهدوء قال (أدهم) وهو يتسم بسخية:

\_ ها قد توصَّلنا إلى المكان الذي يقم فيه صديقنا (حايم) يا عزيزتي ، وأعتقد أنه من الأفضل أن نصعد

تفجرت الدهشة في عيني ( مني ) وهي تسأله : اصطدم بمقعدك ..؟

أمامنا متسع من الوقت قبل أن تحين لحظة الحساب.

لم يستطع (أدهم) منع نفسه من الضحك عندما تدلت فك ( مني ) السفلي بذهول ، وهي تستمع إلى ما يقوله ، وأثارت ضحكته الساخرة غيظها ، فقالت : \_ كيف لي أن أتصور تدخل مخابراتنا بهذه

إلى غرفتي أو غرفتك لنلم بباقي المعلومات التي وردت

\_ ماذا تعنى بذلك ؟ .. هل هذا الرجل الذي

لم يتركها (أدهم) لتكمل عبارتها ، بل أمسك بيدها ليعاونها على النهوض وهو يقول ببساطة: \_ دعينا نؤجل هذا الحوار يا عزيزتي ، فما زال

السرعة ؟.. ألم يدهشك ذلك أيضا ؟

هز (أدهم) رأسه نفيا ، وقال بابتسامة هادئة : \_ مطلقا يا عزيزتي .. لقد تسبب هؤلاء المجرمون في ذلك باختطافهم أخى العزيز ، فلقد تحول الأمر عند هذه النقطة من مهمة شخصية إلى مهمة قومية ، تهم الخابرات المصرية .. هل نسيت أن (أحمد) عالم مصری ، مرشح لنیل جائزة نوبل .. وأن المخابرات المصرية لن تسمح لهؤلاء الأوغاد بالإساءة إلى عالم مثله ،

ابتسمت ( مني ) بسعادة ، وقالت :

يعد فخرا لمصر ؟

\_ إذن فنحن في مهمة رسمية منذ هذه اللحظة .. هذا جميل .. إن ذلك يقلب موازين الأمور عاما . نظر (أدهم) في ساعته ، وقال :

\_ هذا صحيح أيتها النقيب .. فلم يكن هؤلاء المجرمون يتوقعون أن أحصل على أية مساعدة في هذا الوقت القصير ، وكنت أتوقع كما تعلمين محاولتهم

الرغم منها ، وضحك ( أدهم ) وهو يقول : - مرحبا یا صدیقی (قدری) .. کم تسعدنی

قهقه ( قدري ) ضاحكا ، واهتز بدنه الضخم وهو يصافح (أدهم) قائلا:

\_ أما أنا فإن رؤيتك تقلقني يا (أدهم ) ، فهي ترتبط دائما بالمتاعب

تنحّى (أدهم) ليسمح له بالدخول، وبدت الحقيبة الصغيرة التي يحملها عجيبة بجوار جسده الضخم البدين ، وهو يُصافح ( مني ) بيده المكتنزة

- كيف حالك يا عزيزتي ؟.. أما زلت تجدين العمل مع هذا الشيطان ممتعا ؟

ولم ينتظر إجابتها بل ناول الحقيبة لـ (أدهم) ، وهو يلقى بجسده على مقعد وثير قائلا:

\_ ها هي ذي حقيبة الحاوي يا صديقي .. ستجد

للاتصال بي ؛ ولهذا فقد غادرنا (حايم ) مطمئنا إلى أننا لن نتبعه ، ولم يتصور مطلقا أن أحد الزملاء قد تبعه ، وتوصل إلى الفيلا التي يقيم بها ، والأطرف أنه قد شاهد صدیقتنا القدیمة دونا ( ماریا ) وهی تغادر الفيلا في سيارة بيضاء فارهة ، بعد أن صبغت شعرها باللون الأشقر .. ولقد حصل زميلنا على رقم السيارة ومن السهل بعد ذلك التوصل إلى صاحبتها ومحل إقامتها .. إن المعركة الحقة ستبدأ منذ هذه اللحظة يا عزيزتي .

وما أن انتهى ( أدهم ) من حديثه حتى قرع أحدهم باب غرفته ثلاث قرعات متنالية سريعة ، فابتسم وقال بمرح وهو يتجه نحو الباب :

\_ أقترح أن تسارعي بطلب وجبة ساخنة دسمة يا عزيزتي ، فضيفنا الذي يدق الباب ليس من النوع الذي يحتمل الشعور بالجوع .

وما أن فتح الباب حتى ابتسمت ( منى ) على

بها كل أدوات التكر التي تحتاج إليها ، بالإضافة إلى مسدس أنيق أدخِلت عليه بعض التعديلات الفنية في المكتب رقم (عشرة) وجوازئ سفر من باب الاحتياط ..

انهمك (أدهم) فى فحص محتويات الحقيبة ، على حين التفت (قدرى) إلى (منى) ، وسألها باهتمام : - ترى هل يعد هذا الفندق وجبات شهية يا عزيزتى ؟

\* \* \*

كانت المنضدة الموضوعة على المكتب أمام المفتش (ألفريد) قد امتلأت عن آخرها بأعقاب السجائر عندما دخل أحد رجاله إلى مكتبه، وتنحنح قبل أن يقول:

\_ معذرة أيها الرئيس .. هناك رجل يطلب مقابلتك يدعى ( أدهم صبرى ) .

أشاح المفتش ( ألفريد ) بيده قائلا :

YY

\_ دعه يدخل .. كنت أهم بطلبه لتوى .

زوّى المفتش (ألفريد) ما بين حاجيه بغضب عندما وقع بصره على الرجل الأشقر الشعر، الأزرق العين ، صاحب الأنف الضخم ، الذي ولج إلى داخل غرفته ، وقال :

ــ ما معنى هذا الزيف أيها الرجل ؟.. لماذا انتحلت شخصية السيد (أدهم صبرى) ؟

شخصية السيد ( ادهم صبری ) ؟ قال الرجل الأشقر بهدوء وهو يجلس على المقعد

\_ ليس هناك أى زيف على الإطلاق يا سيدى المفتش .. إننى بالفعل ( أدهم صبرى ) .

اشتد غضب المفتش وهو يقول هادرا :

الخشيي الموضوع بغير نظام أمام المكتب:

ألديك الجرأة على مواصلة الخداع ؟.. إننى
 أعرف مستر (صبرى) جيدا أيها المحتال ، وأنت
 لا تشبهه على الإطلاق .

قال الأشقر بنفاد صبر:

٧٣

فور سماع هذه العبارة ، ثم أشعل سيجارة جديدة بعصبية واضحة وهو يقول :

\_ ماذا عندك يا مستر (صبرى)) ؟.. هل توصلت إلى معرفة مكان شقيقك أو شخصية مختطفيه ؟

هز ( أدهم ) كتفيه ، وقال :

\_ ليس بعد أيها المفتش ، ولكننى توصلت بطريق المصادفة طبعا إلى مكان اختفاء مجرمة يبحث عنها البوليس الدولى في جميع أنحاء العالم .. ولقد قررت إهداء هذا الكشف إليك .

صمت المفتش لحظة مفكرا ، ثم فتح أحد أدراج مكتبه ، وتناول منه ملفا ضخما ، بدأ يقلب صفحاته باهتام وهو يقول :

ــ مجرمة ؟.. لست أذكر سوى واحدة فقط ، وصلتنا صورتها من إسبانيا منذ شهر تقريبا .. أعتقد أنها تدعى .... مهلا أيها المفتش ( ألفريد ) .. لا تدع تنكرى البسيط يخدعك ، فالأمر لا يعدو مجرد باروكة شعر شقراء ، وزوج من العدسات اللاصقة الزرقاء اللون ، وأنف صناعى من المطاط الذى يشبه لون بشرقى تماما .. ثم تميز صوتى جيدا ؟

صمت المفتش (ألفريد ) لحظة حدّق خلالها في وجه (أدهم ) بدهشة ، ثم صاح :

لاذا تفعل ذلك بالله عليك يا مستر
 ( صبرى ) ؟.. هل تظن أن بلادنا مجرد حفل تنكرى
 كبير ؟

أجاب (أدهم) بهدوء:

\_ لدى من الأسباب ما يدفعنى إلى ذلك يا سيادة المفتش ، ثم إن هذا غير ممنوع قانونا .. والآن استمع إلى جيدا فقد جنتك بصيد ثمين قد يدفع برؤسائك دفعا إلى ترقيتك بسرعة .

تنبهت حواس المفتش ( ألفريد ) ، ولانت عريكته



تبُّهت حواس المفتش (ألفريد)، ولانت عريكته فور سماع هذه العبارة، ثم أشعل سيجارة جديدة ــــ

أسرع (أدهم) يقول بلهجة إغرائية :

- إنها تدعى دونا ( ماريا ) يا سيادة المفتش .

تسمّرت يد المفتش لحظة وهو يحدّق في وجه (أدهم) بذهول قبل أن يميل بصدره فوق المكتب، ويشير بسبابته نحو وجه (أدهم) قائلا:

لا تقل لى يا مستر (أدهم): إنك قد وقعت
 على دونا (ماريا) الشهيرة!

قال (أدهم) بهدوء غير مبال بنظرات الشك في عيني المفتش:

الله اللون الأشقر ، وتتحل اسم (صوفيا مارلو) ، إلى اللون الأشقر ، وتتحل اسم (صوفيا مارلو) ، وتقطن الفيلا رقم (١٧) ، ولديها سيارة بيضاء فارهة ، يقودها سائق ضخم الجثة ، يدعى (ختوس) ، وهو يحمل في معطفه دائما مسدسا من نوع الكولت ، مزودًا بثاني رصاصات من عيار تسعة المليمترات ، وأعتقد أن الأفيال الخمسة الذين ألقيت القبض عليهم أمام

VV

# ٧ \_ أنياب الأفعى ..

لؤح دون ( مایکل ) بسبابته أمام وجه ( حاییم ) . وهو یقول بعصبیة :

\_ أنت المسئول عن كل هذا التخبط أيها العجوز ، بحقدك الأعمى ، وشراستك المقيّقة . "

حاول ( حاييم ) الابتسام بصعوبة وهو يقول : \_ أى تخبط يا ( دون ) ؟.. ألسنا فى موقف المنتصر حتى الآن ؟

صاح دون (مايكل) بحدة وقد تزايدت عصيته :

ـ هذا ما تحاول أن توحى به إلينا أيها العجوز ..

هل لك أن تخيرلى بحق الجحيم لماذا جمعت بينى وبين
دونا (ماريا) في مؤامرتك هذه ؟.. ألم يكن أحدنا
يكفى أيها الرجل ؟

المستشفى سيمكنهم تعرفها بسهولة ، لو أنك عاملتهم بالشكل المطلوب .

سقطت السيجارة المشتعلة من فم المفتش وهو يستمع إلى (أدهم) ، فأسرع يلتقطها قبل أن تتلف بعض الأوراق المتاثرة بإهمال فوق المكتب ، ثم سحب منها نفسا قويا ، ونفته في الهواء بقوة ، وظل يضرب على سطح المكتب بأصابعة لأكثر من دقيقة قبل أن يقول :

\_ ما عملك بالضبط يا مستر ( صبرى ) ؟ ابتسم ( أدهم ) وأجاب بهدوء وهو يتجه نحو باب الغرفة في طريقه للانصراف :

\_ لقد مبق أن أحبرتك أيها المفتش .. أنا رجل أعمال مصرى بسيط .

ازدرد ( حاييم ) ريقه وهو يقول :

- تذكر يا ( دون ) أن إنجلترا وحدها ما كانت لتنجح في هزيمة ( المانيا ) لولا تحالفها مع الدول الأخرى في الحرب العالمية الثانية .

ضرب دون ( مایکل ) الحائط بقبضته بقوة حتی لقد ظن ( حایم ) أنها قد تحطمت .. ثم قال :

ـ دعك من دروس التاريخ السخيفة هذه أيها العجوز .. سأخبرك أنا بالسبب الحقيقي لذلك .. لقد خشيت أنت ألا يستجيب أحدنا لندائك ، فقررت الاستعانة بكلينا حتى تضمن واحدا على الأقل .. أليس كذلك ؟

شحب وجه (حاييم)، وقال محاولا الهروب من تلك المناقشة :

 اهدأ يا ( دون ) .. لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من النصر ، ومن الخطأ أن ينشب بيننا الخلاف الآن .

۸.

ضحك دون ( مايكل ) بمرارة وسخرية وهو يقول :

- أتحاول خداعنا أم أنك تخدع نفسك أيها العجوز ؟. لقد كنا كذلك بالفعل قبل أن نختطف هذا العالم المصرى .. أما الآن فلا أظن السلطات المصهة ستقف ساكنة إزاء هذا الموقف .

أسرع (حاييم) يقول :

أن يقول حانقا:

ولکنها کانت فکرتك أنت یا ( دون ) .. لست أنا الذی قرر اختطاف الدکتور ( أحمد صبری ) .
 صمت دون ( مایکل ) وهو یهز رأسه بعصبیة قبل

أنت المسئول عن هذا الارتباك أيها العجوز .. لقد خلقت منافسة خفية بينى وبين دونا ( ماريا ) ، ففقد كل منا قدرته على التفكير المنظم السلم .. وها قد خسرت دونا خسة من رجالها ، وأصيب بعض رجالي بحروق خطيرة .. كل هذا وأنا بعيد عن موطنى .. بعيد عن قوتى وسلطانى .. وكل ذلك من أجل القضاء على عن قوتى وسلطانى .. وكل ذلك من أجل القضاء على

11

رجل واحد .. يا للعار !! فلتذهب إلى الجحيم يا سنيور (حايم) .. فلتذهبوا هميعا إلى الجحيم .

هبطت دونا ( ماريا ) من سيارتها البيضاء الفارهة فى نفس اللحظة التى توقفت فيها سيارة الشرطة أمام فلَّتها الفاخرة بالحي الأمريكي ، فأشعلت سيجارتها بقلق وهي تتابع بصرها المفتش ( ألفريد ) الذي تقدم نحوها بخطوات مرتبكة ، قبل أن يجيبها بأسلوب مهذب ، ويقول :

\_ المفتش (ألفريد) من الشرطة السويدية يا سيدقى .. وأعتقد إذا لم يخطئنى الحدس أننى أمام (صوفيا مارلو) .

أومأت ( دونا ) برأسها إيجابا ، وقالت وهي تنفث دخان سيجارتها بعصبية :

\_ هل هناك من خدمة أستطيع تقديمها لك أيها المفتش ؟

دار المفتش ببصره ، يتأمل العمالقة الأربعة ، الذين عيطون بالسيارة ، وقد ظهر التحفز على قسماتهم ، ثم توقف لحظة فوق هذا الانتفاخ الواضح خلف معطف ( خنتوس ) ، وحمد الله أنه قد أحضر بعض رجال الشرطة المسلحين بصحبته ، برغم شكه فيما أدلى إليه به ( أدهم ) ، وعاد ينظر في عين دونا ( ماريا ) الساح تين قبل أن يقول :

\_ كل ما أرجوه هو أن تتكرمى بالموافقة على مصاحبتي إلى قسم الشرطة للحصول على بصماتك يا سيدتى .

سيطرت (دونا) على أعصابها بشكل يستحق الإعجاب، على حين ظهر التوتر على وجوه رجالها وهي تقول بهدوء:

\_ بكل سرور أيها المفتش ، ولكننى مرتبطة ببعض الأمور الهامة فى الوقت الحاضر ، ربما فى الصباح الباكر .

قاطعها المفتش ( ألفريد ) قائلا بحزم دون أن ينتبه إلى كلماته :

1

\_ الأمر لا يحتمل التأجيل يا ( دونا ) .. أقصد يا سيدتي .

كان هذا الخطأ كافيا في نظر رجال (دونا) ، ولقد تنبه إليه المفتش (ألفريد) في اللحظة المناسبة ليلكم (خنتوس) بكل قوته ، ثم يعدو عبر الشارع ، ويقفز مستترا بسيارة الشرطة التي انهال عليها رصاص رجال دونا (ماريا) ، وبادهم رجال الشرطة إطلاق النار ، على حين أسرعت هي نحو الفيلا بجرأة ، وقفزت خلف عبحلة قيادة سيارة رياضية حمراء ، ثم انطلقت بها وسط المراص المنهمر من الطرفين بمهارة مدهشة ، وقد أطلقت لسعتها العنان ..

صاح المفتش ( ألفريد ) بغيظ وهو يتابع السيارة ببصره ، غاجزا عن اللحاق بها بسبب تراشق النيران المتادل :

\_ يا إلهى !! لقد كان مستر ( أدهم ) على حق .. وها هي ذي الطريدة تفر أمام أعيننا .

A£

ابتسم أحد رجال دون ( مايكل ) السنة ، الذين يتشرون في حديقة الفيلا الأنيقة ، التي يقم فيها زعيمهم ، بصحة ( حايم شيمون ) عندما وقع بصره على الشاب الأحمر الشعر ، صاحب اللحية الكثة ، الذي يتحدث بهام شديد إلى الشقراء ، التي تتأبط ذراعه ، وهما يسيران بخطوات متمهلة أمام سور الفيلا ، ولم يتصور الرجل مطلقا أن هذه الإبتسامة التي تملأ وجه الشاب كانت تختلف تماما عن الحديث الذي يدور على لسانه ؛ إذ كان يهمس في أذن رفيقته الشقراء قائلا :

\_ هذه هي أرض المعركة أيتها النقيب .. ستة رجال يحوسون المكان بالإضافة إلى كلبين ضخمين من نوع ( الدوبرمان ) ، ومن الواضح أن أنيابهما لن ترحم الدخلاء .

أجابته الشقراء بهدوء ، ولم تكن سوى النقيب (منى توفيق ) :

\_ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى ( دستة ) من الرجال

10

لاقتحام الفيلا دون أن يصاب الدكتور (أهمد) يا سيدى .

ابتسم (أدهم) المتكر في هيئة الشاب الأحمر. الشعر، وقال بسخرية :

\_ أستطيع القيام بدور عشرة رجال يا عزيزق .. ترى هل يمكنك القيام بعمل رجلين ؟

قالت ( مني ) بهدوء :

\_ مُرنى بما تراه مناسبا ، وسأقوم بعملى على أكمل وجه يا سيدى .. فأنا مستعدة للتضحية بحياتى لو أن ذلك يضمن نجاة شقيقك .

ربّت (أدهم ) على كتفها بحنان ورقة أثارا دهشتها ، وهو يقول بلهجة عاطفية لم تألفها منه من قبل :

\_ إن حياتك تهمني بالقدر نفسه يا عزيزتي .

وفى نفس اللحظة ، وقبل أن تبدى ( منى ) دهشتها من حديث ( أدهم ) الرقيق ، توقفت سيارة حراء من الطراز الرياضي أمام الفيلا بحدة ، وقفزت منها دونا

( ماريا ) ، على حين أسرع أحد الرجال الستة ، يفتح لها البوابة الحديدية القصيرة ، لتندفع بادية الغضب نحو باب الفيلا ، وتطرقه بعصبية واضحة ..

\_ قال (أدهم) وهو يشد على يد (منى)، وقد ظهر القلق واضحا لأول مرة في نبراته:

ـ يبدو أن صديقنا المفتش (ألفريد) لم يحسن التصرف هذه المرة يا عزيزتى، فها قد أفلتت الأفعى الحسناء وهذا يبدل خططنا تماما .. سنقتحم الفيلا في الحال دون انتظار رفاقنا .



## ٨ \_ لهيب الحرب ..

فوجئ (حايم) ودون (مايكل) بدونا (ماريا) وهي تدخل الفيلا بعصية وغضب، وتشير إلى (حايم) صائحة:

\_ أنت المتسبب فيما حدث أيها العجوز القذر .. لن تفلت منى أبدا .

تراجع (حايم) بمقعده المتحرك في ذعر ، واتسعت عينا دون ( مايكل ) دهشة عندما أخرجت ( دونا ) من معطفها مسدسًا صغيرا صوّبته بيد أرعدها الغضب نحو ( حايم ) الذي صاح برعب :

\_ ماذا ؟.. ماذا حدث يا ( دونا ) ؟.. و .. إننى لم أفعل ما يستحق ذلك !

قالت دونا ( ماريا ) بغضب شديد :

\_ لم يكن أحد ليتصور مطلقا أن ( صوفيا مارلو )

الأرملة الثربة هي بعينها دونا (ماريا) الهارية أيها العجوز .. كنت أستطيع أن أحيا حتى تقتلني الشيخوخة في هذه المدينة الهادئة ، أنعم بالملايين التي جمعتها من تهريب الماس .. لولا رغبتك الشديدة في الانتقام من ذلك الشيطان المصرى .. والتي ألقت بنا في حرب لن يفيد منها سواك .

احبست الكلمات فى حلق ( حايم ) ، وجعظت عيناه رعبا عندما سحبت دونا ( ماريا ) إبرة مسدسها ، فقال دون ( مايكل ) بعوتر محاولا منعها :

ضحكت دونا (ماريا)، وقالت بسخوية:

ـــ هل تظن ذلك يا (دون) ؟.. حقا ؟
وبهدوء شديد ضغطت أصابعها الرقيقة على الزناد،
واختلط صوت الرصاصة القاتلة بصيحة الموت الفزعة،
التي انطلقت من حنجرة (حايم)، على حين تردد في

19

### الغرفة صدى ضحكة دونا ( ماريا ) الرقيقة . \* \* \*

انطلقت سيارة صفراء قوية في الشارع الذي توجد به الفيلا، ثم انحرفت فجأة في نفس اللحظة التي أطلقت فيها دونا (ماريا) الرصاص على (حايم)، واتسعت عبون الحراس الستة ذهولا عندما اخترقت السيارة بوابة الفيلا بشكل انتحارى، في نفس اللحظة التي أطلق فيها قائدها رصاصة أصابت مسدس أحدهم، ثم قفز من السيارة، وأطلق رصاصة أخرى، هشمت يد الثاني، وقفزت فتاة شقراء من الباب الأيمن للسيارة، وأطلقت رصاصها على اثنين من الحراس، فأردت أحدهما قتيلا، وهشمت كتف الآخر.

كان (أدهم) وزميلته ( منى ) قد أذهل أسلوبهما الانتحارى الحارسين الباقين .. وقبل أن يطلق أحدهما النار أطاح رصاص ( منى ) بمسدس الأول ، على حين اندفع ( أدهم ) نحو باب الفيلا ، وأصابت رصاصة



احبست الكلمات في حلق ( حايم )، وجحظت عيناه رعيًا عندما سحبت دونا ( ماريا ) إبرة مسدسها .

الأرض بين قدميه وهو يقفز فوق الدرجات الأربع التي للمحة آمرة:

\_ سأطلق النار على أول من يتحرك منكم .

وفي نفس الوقت ألقى (أدهم) بالمسدس الذي يمسك به ، ثم انتزع من حزامه المسدس الأنيق الذي أحضره له ( قدرى ) ، وتراجع إلى الوراء بضع خطوات قبل أن يطلق النار على قفل الباب ، الذي انفجر بدوي شديد ، وكأن هذه الرصاصات تحمل قنابل شديدة التفجير ، وما أن قفز ( أدهم ) داخل ردهة الفيلا حتى أصابت رصاصة طائشة حاجز الباب ، بجواره تماما ، فغاص (أدهم) إلى أسفل، ثم قفز إلى اليسار برشاقة مذهلة ، وأطلق إحدى رصاصاته شديدة التفجير نحو

تعلو الباب ، ثم شعر بعمود من النار يخترق ساعده الأيسر قبل أن تحطم ( منى ) يد الحارس السادس برصاصة أحسنت تسديدها ، ثم قفزت من خلف سيارتهما ، وصوبت مسدسها إلى الحراس وهي تصيح

تحطمت جمجمته الهشة بفعل رصاصة مباشرة ، ولكنه. قفز نحو دون ( مایکل ) ، وجذبه من ملابسه صائحا : \_ أين أخي أيها المجرم ؟.. أين وضعتموه ؟ قال دون ( مایکل ) باستسلام :

على هذه الرصاصات العجيبة .. إنني أستسلم .

المقعد الموضوع بجوار دون ( مايكل ) ، فتحطم وكأنما

وهنا ألقى دون ( مايكل ) بمسدسه أرضا ، ورفع

\_ لا تطلق النار أيها الشيطان .. أعنى لا تطلق

لمح (أدهم) الأول مرة جثة (حايم)، الذي

ذراعيه فوق رأسه صائحا بفزع:

أصابته قنبلة

ف قبو فِلَّته .. لقد وجدناه أنسب الأماكن

وقبل أن يتم عبارته سمع (أدهم) صرخة أطلقتها (منى) مختلطة بعواء شرس، فوجه لكمة ساحقة إلى فك دون ( مايكل ) أفقدته الوعى ، وقفز خارج

الفيلا ، فوجد ( منى ) تقاوم الكلين الضخمين بيأس ، ورأى دونا ( ماريا ) تنطلق بالسيارة الرياضية الحمراء مبتعدة ...

حسم (أدهم) موقفه بسرعة ، فقد كان إنقاذ (مني) أهم في نظره من إيقاف دونا (ماريا)، وبسرعة أطلق مسدسه نحو أحد الكليين ، ففجر رأسه بشكل أثار فزع الآخر ، فتراجع إلى الخلف مزمجوا ومتأهبا للقفز نحو (أدهم)، الذي عاجله برصاصة فجّرت أمعاءه ، ثم صاح بـ ( منى ) وهو يعاونها على النهوض:

- أين الحواس الخمسة الباقون ؟

أشارت ( منى ) إلى سيارة دونا ( ماريا ) التي

\_ لقد أطلقت هذه الشيطانة الكلاب نحوى ، ثم هربت بصحبة حراسها .

أسرع (أدهم) نحو السيارة الصفراء ، وهو يقول بتوتر :

\_ أسرعي إذن أيتها النقيب .. لا بد أن نمنعها من الوصول إلى الفيلا ، التي احتجزوا فيها ( أحمد ) ، وإلّا فلن نستطيع منعهم من قتله .

قفزت ( مني ) في السيارة التي انطلقت في الحال بأقصى سرعة يسمح بها محركها في محاولة للحاق بدونا ( ماريا ) ورجالها ، والاحظت الأول مرة أن ذراع (أدهم) اليسرى تنزف بغزارة ، فصاحت به :

\_ لقد أصب يا سيدى .. إن ساعدك بناف بشكل بشع .

لم يهتم ( أدهم ) لقولها ، بل زاد من ضغط قدمه على بدال البنزين ، وتعلقت عيناه بالسيارة التي يطاردها بشراسة ، فلقد أصبحت هذه السيارة الحمراء تمثل في نظره حياة شقيقه الوحيد .

انقلب جو ( ستوكهولم ) الهادئ إلى حرب ملتهبة في ذلك اليوم ، وشهد سكانها من الأهوال ما لم تره أعينهم

حتى في أيام الحرب الأخيرة ، بدءا من المعركة الدموية التي دارت في الحي الأمريكي بين رجال دونا ( ماريا )

أما بالسبة لراكبي السيارتين فلقد كان الأمر يختلف عاما ؛ إذ ارتفعت شراسة المطاردة في تلك المنطقة الخالية ، وبدأ ركاب السيارة الحمراء في إطلاق رصاصهم على السيارة الصفراء التي ناور قائدها ببراعة منقطعة النظير ، متفاديا الطلقات التي انهمرت عليه كالمطر ، برغم أن ثلاثة من ركاب السيارة الحمراء كانوا مصابين بإصابات مؤلة ، وبرغم أن قائد السيارة الصفراء نفسه كان مصابا برصاصة مزقت لحم

ورجال المفتش ( ألفريد ) ، إلى القتال الشرس الذي دار في الفيلا التي قضي فيها ( حايم شيمون ) نحبه ، وحتى تلك المطاردة الشرسة التي دارت بين سيارة حراء رياضية ، وأخرى صفراء تهشمت مقدمتها بشكل واضح ، وتنفس السكان الصعداء عندما اندفعت المطاردة إلى منطقة الحدائق خارج المدينة ..

يقول: \_ إنها تعلم أن أية سيارة لن تنجح في هبوط هذا

وفجأة توقفت السيارة الحمواء ، وقفز منها الحراس

الخمسة ، وانطلقوا يعدون في منحدر يصل في نهايته إلى

الفيلا ، المملوكة للدكتور (أحمد صبرى) ، على حين

عاودت السيارة انطلاقها محاولة الوصول إلى الفيلا عن

طریق دائری طویل ، فصاح ( أدهم ) وهو یوقف سیارته

\_ يا للأفعى الحقود !! لقد أرسلت رجالها عبر هذا

وقبل أن تحاول ( منى ) منعه قفز من السيارة وهو

الطريق المنحدر لتضمن نجاحهم في قتل (أحمد) قبل أن

ساعده ، واستقرت بين عظامه ..

: 314

نصل.

المنحدر الوعر ، عهما بلغت مهارة قائدها .. واصلى المطاردة أيتها النقيب ، وسأحاول منع هؤلاء الأوغاد قبل أن يصلوا إلى بغيتهم . ٩٧

ر م ٧ ــ رجل السنجيل ــ حلقاء الشر ( ١٣) )

ثم انطلق نحو الرجال الخمسة ، وقد تحول قلقه البالغ على حياة شقيقه إلى طاقة مذهلة ، أضيفت إلى طاقاته التي جعلت منه رجل المستحيل ..

أصيب الرجال الخمسة بالفزع عندما شاهدوا ذلك الشيطان الذى يطاردهم بإصرار وقوة مذهلين، فاستداروا يطلقون عليه النار بشراسة ، وواجههم هو برصاصاته المتفجرة التي أثارت ذعر الرجال الذين يقومون بحراسة الفيلا ، فصرخت غريزتهم الإجرامية في الحال ، وانطلقت رصاصاتهم تحصد زملاءهم الخمسة ، في محاولة مستميتة للقضاء على (أدهم صبرى) ..

بادلهم ( أدهم ) إطلاق النار بشراسة ، وقد استولى على عقله أمل واحد .. أن تنجح ( مني ) في إيقاف دونا ر ماريا ) قبل أن تصدر أمرها الدموى بقتل الدكتور (الحد صبى).

## ٩ \_ من أجلك وحدك ..

بذلت (منى) جهدا مستميتا للحاق بدونا ( ماريا ) ، ولكن هذه الأخيرة كانت تقود سيارتها بمهارة فائقة ، وجرأة شديدة ، كما أنها كانت تمتلك السيارة الأقوى محركا .. وكاد اليأس يتملك ( مني ) عندما دارت سيارة دونا ( ماريا ) في المنحني الأخير قبل الفيلا ، ولكنها تذكرت في لحظة واحدة كل المرات التي خاطر فيها ( أدهم ) بحياته من أجلها ، وتذكرت تعلقه الشديد بشقيقه ، وقوة العلاقة التي تجمع بينهما .. تذكرت عبارة (أدهم) التي ألقاها على مسامعها بشكل عاطفي في آخر حوار بينهما قبل اقتحامهما للفيلا.

تذكرت كل ذلك في نفس اللحظة التي كاد اليأس فيها يتغلب عليها ، فبرقت عيناها ببريق العزم ، وقالت باصرار وحزم:

 لن تفقد شقیقك أبدا یا ( أدهم ) .. لن یكون ذلك ما دام بصدرى نفس یتردد .. سأفعل ذلك من أجلك .. من أجلك وحدك .

ثم انحرفت بسيارتها فى الطريق الوعر الشديد الانحدار ، وقفزت بها السيارة بشكل مرعب ، وهى تنحدر بسرعة مذهلة نحو سيارة دونا (ماريا) ، التى اتسعت عيناها ذعرا وهى تهتف بفزع:

\_ ماذا تفعل هذه المجنونة ؟ إنها سوف ....

وضغطت فرامل سيارتها بقوة ، ولكن ذلك لم يمنع ارتطام السيارتين بشكل بشع ، فتدحرجنا داخل الحديقة التي تحيط بالفيلا عدة مرات ، ختى أن أحدا لم يعد يستطيع التمييز بين هيكلهما إلى أن استقرتا وتشوهت كلناهما بشكل مرعب ...

كان أدهم ) يعيد حشو مسدسه بالرصاصات المنفجرة حينا رأى هذه المأساة ، فشعر بقبضة قوية باردة

1 ...

تعتصر صدره ، ووجد نفسه يهتف باسم ( منى ) فى هلع ، ثم يدور فى عقله ما يشبه الشريط السينائى .

رأى كيف كان يغضبها بسخريته التي لم يقصد بها يوما سوى مداعبتها ، ورأى بداية عملهما معا ،وبساطتها الشديدة ، وإخلاصها الرائع ....

وتحول هلعه وحزنه فى لحظة واحدة إلى نيران من الغضب ، تأججت فى صدره ، وتصاعد دخانها إلى رأسه ، فمحا من عقله كل شيء إلا الرغبة فى الانتقام ، التى تعاظمت وتضخمت ، فبرز ( أدهم ) من خلف الصخور التى يحتمى بها وهو يصرخ بغضب عارم : أيها الأوغاد .

ثم اندفع يهبط المنحدر الوعر غير مبال بالرصاصات التي تناثرت حوله ، وأخذ يطلق رصاصاته المتفجرة نحو رجال دون ( مايكل ) ، الذين يربو عددهم على العشرين ..

وانفجرت الرصاصات حول الرجال، وفي

1.1

سيحاولون التخلص منه حتا إذا ما شعروا باحتال فوز شقيقه ، فأخذ يدور في القبو بحثا عما يمكن استخدامه كسلاح ضد مسدساتهم القاتلة ، إلى أن شعر بباب القبو يفتخ بقوة ، ورأى أمامه أحد رجال دون ( مايكل ) محسكا بمسدسه في عصبية واضحة وهو يقول :

لن تنجو أيها الطبيب .. لن يفوز بك شقيقك
 حيا أبدا .

قفز الدكتور (أحمد) بحركة غريزية عندما انطلقت رصاصة المجرم ، وسمع صفيرها ، وهي تخترق الهواء بجوار أذنه ، ثم دفعته غريزة حب البقاء للقفز نحو المجرم الذي أدهشته مبادرة الطبيب ، فسقط المسدس من يده على أثر لكمة وجهها إليه المدكتور (أحمد صبرى) ، وقبل أن يتخذ أهبته للصراع البدوى عاجله الدكتور بلكمة في فكه ، أعقبها بأخرى هشمت أنف المجرم ، وألقت به فاقد الوعى ...

أجسادهم ، وجعظت عيونهم من شدة الدهشة والفزع .. لقد خيل لهم أن هذا الرجل الذي يندفع نحوهم ليس من بني البشر ، بل هو عملاق انطلق من الجنعم ، ليعاقبهم على شرورهم وآنامهم ، فراجعوا بذعر ، وكأنهم أمام جيش كامل ، على حين أخذت الرصاصات المتفجرة تصيب بعضهم ، وتقضى على البعض الآخر ..

فاندفع أحدهم نحو الفيلا ، وهو يصبح بإصرار : ـ لن نسمح لهذا الشيطان المصرى بالانتصار . . سأقتل شقيقه . . سأقتله في الحال .

\* \* \*

ما أن وصلت أصوات الطلقات النارية والانفجارات إلى مسامع المدكور (أحمد صبرى) حتى تأكد أن شقيقه وراء كل ذلك ، فانتابه مزيج من الفرح والقلق على حياة أخيه ورفيق شبابه ، وقاده تفكيره العلمى المنظم إلى أنهم

توقف الدكتور (أحمد ) لحظة مندهشًا ثما فعل ، ثم ابتسم وقال :

- ترى ماذا يقول شقيقى العزيز عندما أقص عليه ذلك ؟ ثم عاد ينتبه إلى أصوات الصراع الخارجي، وسمع وقع أقدام البقية الباقية من رجال دون (مايكل) وهم يسارعون إلى خارج الفيلا محاولين الاحتاء بها، فأسرع يختلس النظر خارج القبو من خلال بابه المفتوح، فرأى سبعة رجال ظهورهم نحوه، وهم يطلقون النار على شقيقه، الذي يعدو بشكل انتحارى نحو الفيلا، ويطلق رصاصة تفجرت في بهوها، فصاح الدكتور (أحمد) وهو يصوب مسدسه إلى ظهور الرجال:

\_ انتهت المعركة أيها المجرمون ، أنتم محاصرون .

ألقى ستة رجال بمسدساتهم ، على حين استدار السابع بسرعة ، وأطلق النار مصيبا المسدس الذي يحمله الدكتور ( أحمد ) ، ثم صوّب مسدسسه إلى رأسسه ، واستعد لإطلاق النار ، وقد امتلأت ملامحه بالشراسة والعنف .

1 . £

## ١٠ \_ آخر العمالقة ..

فوجئ الدكتور (أحمد صبرى) بشقيقه (أدهم) يقفز عبر النافذة المحطمة، ليببط بجسده فوق الرجل الذي انطلقت رصاصته في الهواء ، ثم يحطم فكه بلكمة كالصاعقة ، ويقفز في الهواء برشاقة مصوبا ركلة قوية إلى وجه رجل آخر في نفس اللحظة ، التي انطلقت فيها صفارات سيارات شرطة تقترب من الفيلا ..

اندفع الدكتور (أحمد) وسط المعركة مسددا بعض اللكمات إلى رجال دون (مايكل)، ولكنه تلقى لكمة قوية في معدته، وتوقع أن تعقبها أخرى في وجهه، ولكنه شاهد الرجل الذي سدد إليه اللكمة يتراجع بقوة بفعل قبضة (أدهم) الحديدية، ثم شاهد ثلاثة رجال يهاجمون شقيقه بشراسة، ولمح الدماء التي تغطى ساعده الأيسر، فصاح بذعر:

1.0

يا إلهى !! إنه يقاتلهم بذراع واحدة ، ودماء
 تنزف بغزارة !

ثم تشكك فيما رأت عيناه عندما شاهد شقيقه يحطم أنف أحد المهاجمين ، ثم يوجه بنفس القبضة لكمة ساحقة حطمت ضلوع المهاجم الثانى ، على حين ارتفعت ساقه بسرعة مذهلة ، لتستقر قدمه في معدة الثالث ، وأسرع أحد الرجال نحو مسدسه ، وصوبه إلى رأدهم ) الذى حاول القفز مبتعدا عن طريق الرصاصة ، ولكنه شعر بها تخترق ساقه اليمنى ، وتندفع نيران الألم إلى رأسه ، فقفز على ساقه اليسرى ، ووجه لكمة أودعها كل ما يعتمل في نفسه إلى وجه الرجل الذى تراخت قبضته ، وتفكك جسده ، ليسقط جنة هامدة ، في نفس الوقت الذى ارتفع فيه صوت المفتش ما ألفريد ) صائحا :

انتهت المعركة أيها الرجال .. فليلق كل منكم
 بسلاحه .



فوجئ الدكتور ( أحمد صبرى ) بشقيقه ( أدهم ) يقفز عبر النافذة المخطمة، ليهبط بجسده فوق الرجل

اندفع الدكتور ( أحمد ) نحو شقيقه المصاب ، الذى قال بمزيج من السخرية والمرارة :

\_ متأخرا كعادتك أيها المفتش .. لقد انتهى كل

حدق المفتش في وجه (أدهم) بدهشة هذه المرة أيضا، وقال بغضب:

\_ شعر أحمر ، ولحية كثة هذه المرة يا مستر (أدهم) . . هل هي الموضة أيضا ؟

قال الدكتور ( أحمد ) وهو يحاول إيقاف الدماء التي تنزف من ساق شقيقه وذراعه :

\_ ليس هذا وقت الاستجواب أيها المفتش .. هذا الرجل بحاجة إلى إسعاف عاجل .

تبه المفتش (ألفريد) فجأة إلى وجود الدكتور (أحمد صبرى)، فصاح بمزيج من الدهشة والسعادة: \_ يا إلهي !! أهو أنت يا دكتور (صبرى).. لم أتصور أن نعثر عليك بهذه السرعة.

. 1 . A

قال (أدهم) بسخرية مريرة : — حقا !.. يا لك من بطل أيها المفتش !! امتقع وجه المفتش (ألفريد)، ولكنه تجاهل هذه العبارة وهو يقول :

 سنطلب سيارة الإسعاف في الحال .. وستسعد السويد بأكملها بعودتك سالما يا دكتور ( صبرى ) .

أمسك (أدهم) بذراع شقيقه ، وقال : \_ دعك منى الآن يا أخى .. فأنا بخير .. حاول

\_ دعك منى الآن يا اخى .. فانا بخير .. حاول مساعدة (منى) .. لقد جازفت بحياتها من أجل إنقاذك . شحب وجه الدكتور ( أحمد ) ، وقال بجزع :

\_ يا إلهى !! ( منى ) ؟.. تلك الفتاة الرقيقة ! وفى نفس اللحظة دخل أحد رجال الشرطة ، وقال بأسلوب رسمى ، وبلا أى انفعال :

\_ لقد فحصت السيارتين المحطمتين يا سيدى المفتش كم أمرتني .. لقد تمكن رجالنا من إخراج قائدتيهما .

1.9

أجابه الشرطى بنفس اللهجة الرسمية الباردة :

نعم يا سيدى . شقراوان . ولقد قضت إحداهما نحبها ، وأعتقد أن الأخرى فى طريقها لذلك . أغلق ( أدهم ) عينيه بألم ، على حين أسرع الله كتور ( أحمد صبرى ) إلى مكان السيارتين المحطمتين وقد تملكه الفزع .

تحسس دون (مايكل) الضمادات التي تغطى فكه ، ثم عدل من وضع منظاره الأسود فوق عينيه وهو يستمع إلى مكبرات الصوت تعلن استعداد الطائرة المتوجهة إلى إيطاليا للإقلاع ، فتنهد بارتياح ، وسار بخطوات ثابتة نحو البوابة التي تقود إلى الممر الخاص بالطائرات ، عندما أمسكت قبضة قوية بذراعه ، وسمع صوت المفتش (ألفريد) يقول :

\_ دون ( مایکل کیرلیون ) کا أعتقد ، ألیس کذلك ؟

ارتفع عدد ضربات قلب دون ( مایکل ) وهو یستدیر لیواجه المفتش ( ألفرید ) ، الذی استطرد قائلا :

\_ لقد ألغيت رحلتك يا دون ( مايكل ) ، فلقد وصلتنا معلومات خطيرة بشأنك .

امتقع وجه دون ( مايكل ) ، وشعر بإحناط شديد .. فها هو ذا يواجه موقفا خطيرا وحده بعد أن هلك معظم رجاله ، وألقى القبض على الباقين ، وبعيدا عن موظنه وبؤرة سلطاته .

وتعاظمت عوامل شتى بداخله ، ولم يقبل الاستسلام بهذا الشكل المهين ، فجمع يأسه كله فى لكمة واحدة ، وجهها إلى وجه المفتش ( ألفريد ) ، ثم انتزع مسدسه من جراب خفى خلف سترته ، وأطلق رصاضة نحو رجال الشرطة .. واندفع يعدو نحو الباب

الخارجي للمطار ، وانطلقت رصاصات الشرطة نحوه ، فقفز جسده في الهواء ، وكأن يدا قوية قد دفعته فجأة ، ثم سقط على وجهه وسط صرخات رؤاد المطار ، وسال من جروجه سائل الحياة ، على حين أظهرت عيونه المفتوحة وجفونه المتحجرة أنه لم يعد ينتمى إلى دنيانا على الإطلاق ..

اقترب المفتش (ألفريد) من جثة دون (مايكل) وهو يحك موضع اللكمة براحته ، ثم قال بعد أن ألقى على الجسد المسجّى نظرة سريعة :

ها قد تهاوی آخر عمالقة الإجرام .. لا بد أن
 هذا الخبر سيسعد السيد ( أدهم صبری ) كثيرا .
 ثم ابتسم بخبث وهو يقول :

وبرغم أننى لم أبلغ بذلك رسميا إلا أننى واثق أن
 هذا سيسعد المخابرات المصرية أيضا إذا لم تخدعنى
 فراستى .

\* \* \*

111

١١ \_ الختام ..

تأمل الدكتور (أحمد صبرى) شقيقه الذي يقف منتصبا وقد تغطى ساعده المعلق في شريط يلتف حول عنقه بالضمادات، واستقامت ساقه اليمنى داخل جبيرة ثابتة، وتعلق بصره عبر نافذة زجاجية ضخمة بغرفة العناية المركزة في المستشفى الجراحي الأول بمدينة (ستوكهولم)، ثم اقترب منه بهدوء، ووضع كفه على كتف قائلا:

\_ لقد كان عماد رائعا يا ( أدهم ) ، ولقد تفهمت السلطات السويدية الأمر ، واكتفت بأن نسبت إليها كل هذه الانتصارات التى حققتها ، فالقضاء على دونا ( ماريا ) زعيمة التهريب الإسبانية ، ودون ( مايكل ) الأب الروحى لعصابات ( المافيا ) الإيطالية ، وإعادتى سللا ليست بالأمور الهينة يا شقيقى العزيز

115

ولما لم يتلق جوابا من (أدهم) الذي استمر على صمته ، قال :

ماذا بك يا (أدهم) ؟ لقد مضى ما يزيد على الساعتين وأنت واقف هكذا كالتمال .. هوّن على نفسك يا شقيقى .. إنك لست مسئولا عما أصابها . قال (أدهم) بصوت خافت دون أن يرفع بصره عن غرفة العناية المركزة :

- لم أتصور يوما أن أراها في هذه الحال يا (أحمد) .. انظر إليها .. لقد أحاطت بها أجهزة التنفس الصناعية ، والأجهزة التي تراقب خفقان قلبها ، وإشارات محها ، وامتلأت أذرعتها بالأنابيب الدقيقة التي تنقل إليها الغذاء ، وتعمل على تنقية دمها .. إنها أقرب إلى الموت منها إلى الحياة يا أخى ..

نكّس الدكتور (أحمد ) رأسه بأسى ، على حين استطرد (أدهم ) قائلا :

ــ هل تعلم لماذا دعوتها لتشاهد حفل تسلمك ١١٤

الجائزة ؟.. لقد كانت المسكينة تتمنى زيارة إحدى الدول الجميلة دون أن يفسد رحلتها الشعور بالخطر ... ولقد أردت أن أحقق لها هذه الأمنية ثم ....

وتهذَّج صوته وهو يتابع قائلاً :

ثم إننى كنت أنوى أن أعرض عليها الزواج ...
 تصور .

شعر الدكتور (أحمد) بانفعال شديد يجتاحه عندما سمع عبارة أخيه الأخيرة ، وشعر بغصة في حلقه عندما حاول أن يتكلم ، فاكتفى بأن ربّت على كتف شقيقه ، الذى قال بصوت حزين :

\_ من تراه المسئول عن ذلك إن لم يكن أنا يا عزيزى ؟.. لقد كانت ( منى ) تنفذ أوامرى .. لقد طلبت منها منع دونا ( ماريا ) من الوصول إلى الفيلا ، ولقد أدت واجبها بمنتهى التفافى ، حتى وصلت إلى هذا الوضع الذى تراها عليه .. وضع تصارع فيه الموت مع كل ذرة هواء تلتقطها أنفاسها .

قال الدكتور (أحمد) بصوت أقرب إلى الهمس:

- ربما كان من الصعب على أن أجزم بنجاتها من المقف الصعب يا (أدهم) لو أننى اكتفيت بالنظريات الطبية المعروفة ..

ثم ارتفع صوته وهو يقول بإيمان :

ولكن هناك دائما ما هو أقوى وأعظم وأكثر قدرة من العلم والطب .. إنها قدرة الله \_ سبحانه وتعالى \_ الوحيد القادر على تجاوز أعظم النظريات العلمية ، وأكثرها ثباتا .

أوماً ( أدهم ) برأسه موافقا ، وقال :

اننى أومن بالله ــ سبحانه وتعالى ــ وبقهرته يا (أحمد) ، ولولا ذلك ما استطعت احتال هذه الأسايع الثلاثة التى قضتها (منى ) فى غيبوتها .

. قال الدكتور ( أحمد ) محاولا إدارة دفة الحديث بعيدا عن مأساة ( منى توفيق ) :

\_ هل تعلم أن إدارة المخابرات المصرية قد تكفلت

117

بكل مصاريف العلاج الخاصة بها ؟.. عظيمة هي

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة حزينة وهو يقول : \_ لقد أصيبت النقيب ( منى ) وهى تؤدى عملها يا أخى .

قال الدكتور ( أحمد ) بأسف :

— هذا صحيح يا (أدهم).. لقد أصيب وهي تعاول إنقاذ حياق.. كم يشعرفي هذا بتأنيب الضمير. استدار (أدهم) ليواجه أخاه الأول مرة منذ بدء حديثهما، وأمسك كتفه قائلا:

إن هذا طبيعة عملنا يا أخى العزيز .. لقد خاطرت ( منى ) كثيرا من أجل أناس لا يجمع بينها وينهم شيء .. إنه قدرنا يا شقيقى .

ثم عاد يواجه النافذة الزجاجية التي تطل على جسد ( منى ) الرقيق الراقد وسط الأجهزة المعقدة ، في غرفة العناية المركزة ، وقال بحنان :

111

لقد كانت سعيدة غاية السعادة عندما حصلت على ترقيتها الجديدة .. كانت كالطفلة في مشاعرها .. كم كانت رقيقة .

قال الدكتور (أحمد ):

لا تتحدث عنها بصيغة الماضى يا (أدهم)...
 لا تجعلني أظن أنك قد فقدت الأمل...

هزَ (أدهم ) رأسه نفيا بصمت دون أن يحوّل عينيه عن ( منى ) ، فقال الدكتور ( أحمد ) محاولا حثه على الابتعاد عن هذا المشهد المؤلم :

كفاك وقوفا يا (أدهم) ، إن جراحك لم تلتثم
 بعد ، وما زلت بحاجة إلى الكثير من الراحة والنوم .

ابتسم (أدهم) ابتسامة ساخرة حزينة ، وقال :

لا أعتقد أننى سأنعم بالراحة أو النوم الهادئ
ما بقى لى من العمر ، لو لم تجتز (منى) هذه الفترة
الحرجة با أخر .

ثم صمت قليلا وهو يتأمل جسدها الرقيق الغارق في

سبات الغيبوبة العميقة ، ووجهها الهادئ الشاحب الراقد وسط شعرها الأسود الغزير ، وعاد يكرر بصوت متهدج :

\_ لن أنعم بالراحة أبدا لو أصابها أى مكروه . خيل للدكتور (أحمد) أن عينيه تخدعانه أو أن منظاره الطبى يحتاج إلى التنظيف فقد لمح الأول مرة في حياته قطرة دمع تترقرق في عين رجل المستحيل .

( تمت )

رقم الإيداع : ١٩٩٩ .